﴿ الجزء الرابع عشر من ﴾

# المانية في المرازية المانية في المرازية المانية في المرازية المانية في المرازية المانية المان

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والكبير \* والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافى \* للحاكم الشهيد فهو الكافى أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصعيع هذا الكتاب بماعدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

حاراله عرفة كروت بنان

## بسِّمِ السَّالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ

#### - ﴿ كتاب الصرف ﴾ ~

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأعدة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي مهل السرخسي املاء الصرف اسم لنوع بيع وهو مبادلة الاثمان بعضها ببعض والاموال أنواع ثلاثة \* نوع منها في العقد ثمن على كل حال وهوالدراهم والدنانير صحبها حرف الباء أو لم يصحم اسواء كان مايقابلها من جنسها أو من غير جنسهاه ونوع منها ماهو مبيم على كلحال وهو ما ليس من ذوات لامثال من المروض كالثياب والدواب والماليك، ونوع هو ثمن من وجـه مبيع من وجه كالمكيل والموزون فانها اذا كانت معينة في العقد تكون مبيعه وان لم تكن معينة فان صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو ثمن وان لم يصحبها حرف الباء وقابلهاتمن فهي مبيعة وهذا لأن الثمن ما يثبت دينا في الذمة قال الله تعالى وشروه ثمن نخس دراهم ممدودة قالالفراء في معناه الثمن عند العرب مايثبت دينا في الذمة والنقود لانستحق بالعقد الا دينا في الذمة ولهــذا قلنا أنها لاتمعين بالتمين وكان ثمنها على كل حال والعروض لاتستحق بالمقد الاعينا فكانت مبيعة والسلم في بمضها رخصة شرعية لا تخرج به من أن تكون مبيعة والمكيل والموزون يستحق عينا بالعقد نارة ودينا أحرى فيكون ثمنا في حال مبيما في حال والثمن في العرف ماهو المعقود به وهو ما يصحبه حرف الباء فاذا صحبــه حرف الباء وكان دينا في الذِمــة وقابله مبيع عرفنــا أنه ثمن واذا كان عينا قابله ثمن كان مبيماً لانه يجوز أن كمون مبيما محال مخلاف ماهو ثمن بكل حال ومن حكم الثمن أن وجوده في ملك الماقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقدوانما يشترط ذلك في ألمبيع وكذلك فوات التسليم فيما هو ثمن لا يبطل المقد بخلاف المبيع والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع والأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أبيع الابل بالبقيع فرعا أبيعه بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم أوعلى عكس ذلك فقال صلى الله

عليه وسلم لابأس اذا افترقتما وليس بينكما عمل واذاثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض ثبت أن فوات التسليم فيــه لا يبطل العقد لان في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالمقد وبهذا ثبت أن ملكه عند المقد ليس بشرط لان اشتراط الملك عند المقد إما لتمليك المين والثمن دين في الذمة أو للقدرة على التسليم ولا أثر للمجز عن تسليم الثمن في المقد والحكم الذي يختص به الصرف من بين سائر البيوع وجوب قبض البدلين في الجلس وانه لا يكون فيه شرط خيار أو أجل وذلك ثابت بالحديث الذي رويناه فانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا امترقتما وليس بينكما عمل أى مطالبة بالتسليم لوجود القبض قبل الافتراق ولأن هذا العقد اختص باسم فيختص بحكم يقتضيه ذلك الاسم وليس ذلك صرف مافي ملك كل واحد منهما لى ملك صاحبه لان البدل من الجانبين يجب ابتداء مهذا العقد لا أن يكون مملوكاً لكل واحدمنهما قبله ولأن ذلك ثابت في سائر البيوع عرفنا أنه يسمى صرفا لما فيه من صرف مافي يدكل واحد مهما الى يد صاحبه ولم يسم به لوجوب التسليم مطلقًا لأن ذلك يثبت في سائر البيوع عرفنا أنه أنما سمى به لاستحقاق قبض البدلين في المجلس ولأن هذا المقــد مبادلة الثمن بالثمن والثمن يثبت بالمقــد دينا فى الذمة والدين بالدين حرام في الشرع أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ فما يحصل به التعيين وهو القبض لا بدمنه في هذا المقد وكان ينبغي أن يشترط مقرونا بالمقد لأن حالة المجلس تقام مقام حالة المقد شرعاً للتيسير واذا وجد التعيين بالقبض في المجلس مجمل ذلك كالموجود عند العقد وليس أحد البدلين في ذلك بأولى من الآخر فشرطنا القبض فيهما لهــذا المعنى ولسنانعني بالمجلس موضع جلوسهما بل المعتبر وجود القبض قبل أن يتفرقا حتى لوقاما أومشيا فرسخائم تقابضا قبل أن يتفرقا أى يفارق أحدهما صاحبه حال العقد وكذلك لو ناما في المجلس أو أغمى عليهمام تقابضا قبل الافتراق روى ذلك بشر عن أبي نوسف ولهذا لابجوز شرط الخيار في هذا العقد لان الخيار بعدم الملك فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق مابه بحصل التعيين وهو القبض ما بقي الخيار وكذلك شرط ماقلنا على الاخبار التي بدئ الكتاب مها فنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالعضة وزن بوزن يد بيــد والفضل ربا الى

آخره وقد بدأ بهذا الحديث كتاب البيوع وبينا تمام شرحه في كتاب البيوع ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى عمر بن الحطاب رضي الله عنـــه بإنا خسرواني قد احكمت صنعته فبعثني به لا بيمه فاعطيت به وزبه وزبادة فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال اما الزيادة فلا وهذا الآناء كان من ذهبأو فضة وفيه دليل على أنه لاقيمة للصنعة في الذهب والفضة عند المقابلة تجنسها لانه لم مجوز الاعنياض عنها وما كان مالا متقوما شرعا فالاعتياض عنمه جائز فعرفنا أنه أنما لم بجوز لانه لاقيمة لاصنعة في هـذه الحالة شرعا كما لا قيمة للصنمة في المعارف والملاهي شرعا وفيه دليل أن الذهب والفضة بالصنمة لا تخرج من ان تكون وزنيــة وان اعتاد الناس بيمها بغير وزن مخلاف سائر الموزونات لأن صنعة الوزن فها ثابتة بالنص فلا تتغير بالمرف مخلاف سائر الاشياء والى ذلك أشار ان سيرين حين سئل عن بيم آماء من حديد باماءين فقال قد كانوا يبيعون لدرع بالادرع يمني أن مالا يعتاد الناس وزنه من هذا الجنس لا يكون موزونا ثم ذلك الاناء كان لبيت المال وأنما قصد عمر رضى الله عنه ببيعه أن يصرف الثمن إلى حاجة المسامين ثم وكل به أنس بن مالك رصى الله عنه وفيه دليل على جواز النوكيل بالصرف وعن أبى جبلة قال سألت عبد الله من عمر رضى الله عنهما فنملت أنا نقدم أرض الشام ومعنى الورق الثقال النافقــة وعنـــدهم الورق الخفاف الكاسدة فنبتاع ورقهم العشرة باسمة ونصف فقال لانفعل ولكن بعورةك بذهب واشتر ورقهم بالذهب ولا تفارقه حتى تستوفى وان وثب منسطح فشب معه وفيه دليل رجوع ابن عمررضي الله عنهما عن قوله في جواز التفاضل كما هو مدهب ابن عباس رضي الله عنهما وأنهلا قيمة للجودة فيالنةود والاللفتي اذا تبين جواب ما شل عنه فلا بأس السين للسائل الطريق الذي يحصل بهمقصوده مع التحرز عن الحرام ولا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل لهمو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعامل خيبر هلا بعت تمرك بسامة ثم اشتريت بسلمتك هذا التمر وفيه دليل أن القليل من الفضل والكثير في كونه ربا سواء اظاهر قوله صلى الله عليه وسلم والفضل ربا وأن التقابض قبل الافتراق في الصرف مستحق وان القيام عن المجلس من غيير افتراق لا يمنع بقاء العقد فانه قال وأن وثب من سطح فشه معه للتحرز عن مفارقة احدهماصاحبه قبل القبض وعليه دل حديث كليب بن واثل قال سألت ابن عمر رضى الله عنهما عن الصرف فقال من هذه الى هذه يعنى من مدك الى

له وإن استنظرك الى خلف هـ ذه السارية فلا تفعل وانمــا كني مهذا اللفظ عن مفارقة احدهما صاحب قبل القبض لأن بالمفارقة يغيب عن بصره وبالاستتار بالسارية يغيب عن بصره أيضاً فذكر ذلك على وجه الكمتابة عن المفارقة لا أن يكون حقيقة السارية بينهما موجبًا للافتراق فان ابتداء العقد بينهما صحيح في هــذه الحالة وكون السارية بينهما لايعــد افتراق عرفا وعن محمد بنسيرين انه كان يكره أن يباع السيف الحلي بالفضة بالنقرة مخافة أن تكون الفضة التي أعطى أقل مما فيه ويكره أن يبيعه بالنسيئة ولا ترى بأسا بأن يبيعه بالذهب وبه نأخذ فنقول بيمه بالذهب جائز بالنقد لقوله صلى الله عليه وسلم اذ اختلفت النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون بدا بيد ولا يجوز بيمه بالنسيئة سواء باعه بالذهب أو بالفضة لأن العقد في حصة الحلية صرف فاشتراط الأجل فيــه مفسد ولا ينزع الحلية من السيف إلا بضرر ففساد العقد فيها يفسد في الـكل دفعا للضرر أما بيعها بالفضة فعلى أربعة أوجه ان كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد وكذلك ان كانت الحلية مثل النقد في الوزن لان الجفن والحمال فضل خال عن العوض فان مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالاجزاء وانكان يعلم أن انفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل والبافى بازاء الجفن والحمائل عنسدنا خلافا للشافعي وان كان لايدرى أيهما أقل فالبيع فاسد عندنا لعدم الملم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل وعند زفر هذا يجوز فان الأصل الجواز والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم به يكون العقد مملوكاً بجوازه وقد بينا هذا ً في البيوع وعن أبي بصرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف قال لا أس به يدا بيدوسالت ابن عباس رضي الله عنهما فقال مثل ذلك فقعدت في حلقة فها أبو سعيد الخدري رضى الله عنه فأمرني رجل فقال سله عن الصرف فقلت ان هذا يأمرني أن أسئلك عن الصرف فقال لى الفضل ربا فقال سله أمن قبل رأيه يقول أو شي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أبو سعيد رضي الله عنه بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أناهرجل يكون في نخله برطب طيب فقال صلى الله عليه وسلم من أبن هذافقال أعطيت صاعين من تمر ردىء وأخذت هــذا فقال صلى الله عليه وسلمأربيت فقال ان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال صلى الله عليه وسلم أربيت ثم قال صلوات الله عليه هــل لابعته بسلمة ثم ابتعت بسلمتك تمرا فقال أبو سميد رضي الله عنه الفضل في التمر ربا

والدراهم . ثله مقال أبو بصرة فلفيت بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لا خير فيــه وأمرت أبا الصهباء فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال لا خير فيه وفي هذا دليل رجوع ابن عمررابن عباس رضي الله عنها عن فقواهما بجواز التفاضل وقد روى أن علياً رضي الله عنه لما سمع هـــذه الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال الك رجل نائه وعن الشمي قال حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر انه رجع عن فتواه فقال الفضل حرام وقال جابر بن زيد رضي الله عنه ماخرج ابن عباس رضي الله عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فعلم أن حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدرالاول وان قضاء القاضي بخلافه باطل وفيه دليــل أنهم كانوا يسمعون حكما في حادثة فيلحقون مها مافي ممناها فان أبا سعيد رضي الله عنه ذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلمُم روى الحديث في التمر وبين ان الدراهم مثله وفيه دليل على ان النص في ثيُّ يكون نصافيا هو في معناه من كل وجه لانه لو كان هذا قياسا فالقياس اســتنباط بالرأى وما كان يقول بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل انه لابأس للمستفتى أن يطالب المفتى بالدليل اذا كان أهملا لذلك فان أبا سميد رضى الله عنه لم ينكر عليه ذلك وانه لا بأس للانسان أن يأمر غيره بالاستفتاء وان كان هو المحتاج اليه كما فعله هذا الرجلوان كان احتشم أبا سميد رضي الله عنه فلم يسأله بنفسه كما روى انالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على رؤسهم الطير وكان يعجبهم أن يدخل أعرابي ليسأله ليسـتفيدوا بسؤاله أو علم هذا الرجل بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولم يعجبه ان يظهر الانكار عليهما فأمر غيره حتى سأل أبا سعيدالخدرى رضي الله عنه فيطالبه بالدليل ليتبين ماهو الصواب فيحصل المقصود من غيير أن يستوحشأحد وهذا أقربالى حسن العشرة وعن شريح ال رجلا باع طوق ذهب مفضض عائة دينار فاختصما الى شريح رضى الله عنه فأفسد البيع وهذا عندنا لانه لم يكن يدرى مقدار الذهب الذي في الطوق أو علم انه مائة مثقال أو أكثر أما اذا علم أنه دون مائة مثقال فالبيع جائز على أن تكون الزيادة بمقابلة الفضة إلا أن تكون الفضة تمويها فيه محيث لا يستخلص فحينند لايعتبر ذلك ولا يحصل بمقالتها شيء فيكون بمقابلة الصنعة ولا قيمة للصنعة عند أتحاد الجنس وعن عبدالله ابن أبي سلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم خيبر سعد بن سعد بن مالك

وسعدا آخر رضي الله عمهما ليبيعا غنائم بذهب فباعاها كل أربعة مثاقيل ذهب تبرا بثلاث مثاقيل عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا وفيه دليل ان للامام ولاية بيع الغنائم وقسمة الثمن بين الغامين اذا رأى النظر فيه وان لهأن يوكل غيره في ذلك وان التفاضل حرام في بيم الغنائم ومال بيت المال كغيرها وان العقد الفاسد يستحق فدخ، ورده لان مباشرته معصية والاصرار على المعصية معصية فابذا قال صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا ولم يَعاتبهما على ماصنعاً لأن نزول تحريم الرباكان يومئذ لم يكن اشتهر بعد فعذرهما بالجهل به وعن سلمان بن شير قال أتاني الاسهود بن يزيد فصرفت له الدراهم وافيه بدنانير ثم دخل المسجد فصلى ركمتين فيما أظن شمجاءني فقال اشتربها غلة فجملت أطلب الرجل الذي صرفت عنده فقال لا عليك ان لا تجده وان وجدته فلا أباليوفيه دليل جواز التوكيل بالصرف وان التفاضل حرام عند انفاق الجنس لأنه كان مقصود الاسود ان يشتري بالدراهم الجياد الغلة وعلم أن الفضل حرام فأمره ان يشترى بها دنانير ثم أمره بأن يشترى بالدنانير الغلة وكان هذا الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لانه ظهر عنده أمانته ومسامحته في المعاملة وبين له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصودىفلا يتكلف في طلبه وعن أبان بن عباس عن أنس بن مالك رضى الله عنمه قال بمتجام فضية بورق باقل من تمنه فبلغ ذلك عمر رضي الله عنــه فقال ما حملك على ذلك قلت الحــاجة قال رد الورق الى أهلهــا وخذ أناءك وعارضيه ففيمه دليل حرمة الفضل روجوب الردعن فساد العقد وان بسبب الحاجة لا يحل الربا لان الحاجة ترتفع من غير ارتكاب الحرام كما هداه عمر رضي الله عنه بقوله وخذ اناءك وعارض به ولكنه عذره للحاجة ولم يؤد به وكان قصده بالسؤال في الابتداء أن يعلم سبب افدامه على هذا العقد حتى اذا باشره مع العلم به من غير حاجة ادبه عليــه وقد كان مؤدبا يؤدب على ماهو دون ذلك وعن أبى رافع قال سألت عمر من الخطاب رضي الله عنه عن الصوغ أصوعه فأبيعه قال وزنا يوزن فقلت الى أبيعه وزنا يوزن ولكن آخذ فيه أجر عمل فقال أنما عملك لنفسك ولاتردد شيئا فانرسول الله صلى الله عليه وسلم بهانا أن نبيع الفضةالا وزنا بوزنثم قال يا أبا رافعان الآخذ والمطى والشاهد والكاب شركاء وفيه دليل حرمة الفضل وأنه لا قيمة للصنعة فيما هو مال الربا فان عمر رضي الله عنـــه بين له أنه في الابتداء عمل لنفسه فلا يستوجب الاجر به على غيره ثم ما يأخذه من الزيادة عوضاعن الصنعة

ولا قيمة للصنعة في البيعثم بينشدة الحرمة في الربا بقوله الآخذوالمعطى والكاتب والشاهد فيه سواء أي في المائم وهو نظير ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخرعشرة وقال صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرايش في النار ولعن الله من أعان الظلمة أو كتب لهم والاصل في الكل قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعن أبي الوداك عن أبي سميد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الكمفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة ولاخير فيما بيهما فقلت أبي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يمول ليس في يد بيد ربا فشي اليه أبو سميد رضي الله عنه وأنامعه فقال له أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فقال لا فحدثه أبو سعيد رضى الله عنه الحديث فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا أفتى به أبدا وفيه دليل على أن بيع الذهب والفضة بجنسهما أذا اعتدل البد لان في كفة الميزان جاز البيع وان لم يعلم مقدار كلواحد منهما لتيقننابالماثلةوزنا والماثلة اذ وزن أحدهما بصاحبهأظهر منه اذا وزن كل واحد منهما بالصنجات وفيه دليل رجوع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن فتواه في اباحة التفاضل وان الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد القاد لهم ابن عباس رضى الله عهما وهذا لأن أبا سعيدرضي الله عنه كان من كبار الصحابة رضوان الله عليهم معروفا ببنهم بالعدالة والورع وأعمامشي الى ابن عبماس رضي الله عنهما بطريق الخشية لاظهار الشفقة وان كان لو دعاه الى نفسه لا ناه وهــذا هو الاحسن للكبير في معاملة من هو أصغر منه وعن عمر رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى أخاف عليكم الارباء وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يبيع بقايا بيت المال يدا بيد بفضل فخرج خرجة الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسأله عن ذلك فقال هو ربا وكان ابن مسمود رضي الله عنمه استخلف على بيت المال عبــد الله بن سخبرة الأسدى فلما قدم ابن مسمود رضي الله عنمه نهاه عن بيع الدراهم بالدراهم بينهما فضل وكان ابن مسمود رضي الله عنه عامل عمر رضي الله عنه بالكوفة على بيت المال فبكان من مذهبه في الابتداء ان اختلاف الصنعة كاختلاف النوع وكان يجعل البقاية مع الجيدنوعين فيجوز التفاضل بينهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلماذا اختلفا النوعان فبيعوا كيف شئتم بمد أن يكون بدا بيد ثم سأل عمر رضي الله عنه بين له أن الكل نوع واحد فان الكل فضة

وقال صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثل بمثل بدأ بيد والفضل ربا فرجع ابن مسمود الى قوله لأنه بين له الحق في مقالته ومن هذا يقال عالم الكوفة كان يحتاج الى عالم المدينة براد به ابن مسمود رضي الله عنهما وقد نقل محو هذا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه فان أبا صالح السمان يقول سـألت عليا رضي الله عنه عن الدراهم تكون معي لا تنفق في حاجتي فأشترى بها دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها قال لا ولكن بع دراهمك بدنا بر ثم اشتر بالدنانير دراهم تنفق في حاجتك وفيه دليل على أن الجياد والزيوف نوع واحد فحرم التفاضل بيهما وهذا لانه لاقيمة للجودة هنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدها ورد شها سواء فلا يجوز الاعتياض عنهاوعن القاسم بن صفوان قال أكريت عبد لله سعمر رضي الله عنهما ابلا بدنانير فأتيته أنقاضاه وبين يديه دراهم فقال لمولى له انطلق معه الى السوق فاذا قامت على سعر فان أحب أن يأخذوالا فاشــتر له دنانير فاعطها اياه فقلت يا أبا عبد الرحمن أيصاح هـ ذا قال نم لابأس بهذاالك ولدتوأنت صغير وفيه دليل جواز استبدال الاخر قبل القبض والآخر كالثمن وقد بينا ان ابن عمر رضى الله عنــه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلمعن استبدال الثمن قبل القبض فجوز له ذلك فلهذا جوازا بنعمر الاستبدال بالأجر ولكن بشرط أن يرضى به صاحب الحق ولكن لماأشكل على صاحب الحقساله بقوله أيصلح هذا فقال نم الك ولدت وأنت صغير أي جاهل لاتعلم حتى تعلم وهكذا حال كل واحد منا فانه لايملمحتى يعلم فكانه مازحه بهذه الكلمة وكني بالصغر عن الجهلثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الربا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاشياء السنة وقال في آخره اذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم يدا بيد يعنىبذلك اذا اختلف النوعان وقال معاوية رضي الله عنــه ما بال أقوام يحدثون عن رسول اللهصلي الله عليه وـــلم أحاديث لم نسممها فقال عبادة رضي الله عنه أشهد اني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثم أعاد الحديث ثم قال لاحدثن به وان رغم أنف معاوية وكان معاوية رضي الله عنــه ممن يجوز التفاضل في الابتداء ثم رجع الى الحديث فلهذا قال ما قال وقيل أنه أراد أن يستثبته في روايته ومعاوية رضي الله عنه من رواة حمديث الربا فيحتمل أن يكون مراده تقوله أحاديث لم نسمعها ما ذكره في آخر الحديث وإن اشتريتم بمضه ببعض فأكد عبادة رضي الله عنه روايته بيمينه فان قوله أشهد بمعنى أحلف ثم قال لاحدثن به لاني أتيقن بسماعه من

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فلا أدعه يقول معاوية رضي الله عنه بل أحدث به وان رغم أنف معاوية وعن أبي الاشعث الصنعاني قال خطبنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه بالشام فقال أيها الناس انكم أحدثهم بيوءا لا يدرى ما هي ألا وان الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه ألاوان الفضة بالفضة تبرها وعينها سواء ولا بأس ببيع الذهب بالفضة يدابيد والفضة أكثر ولا يصلح نسيئة ألاوان الحنطة بالحنطة مدن عدن ألاوان الشعير بالشعير مدين عدين ولا بأس ببيم الشعير بالحنطة بدا بيدوالشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ثم ذكر في التمر والملح مثل ذلك ثم قال من زاد أواستزاد فقـــد أربى وفيه دليل أن الفاسد بيع فأنه قال أنكم أحدثتم بيوعاً ومراده ما كأنوا يباشرونه من عقود الربا وفيه دليل على أن ما مجرى فيه الربا من الأشياء المكيلة نصف صاع لان قوله مدين عدين عبارة عن ذلك وفيه دليل أنه كما يحرم أخذ الربا يحرم اعطاؤه فالمستزيد آخذ والزائد ممطى وقد سوى بينها في الوعيد وعن عمر رضي الله عنه أنه قال الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل لاتفضلوا بعضهاعلى بعض لايباع منها غاثب بناجز فانى أخاف عليكم الرما والرما هو الربا وان استنظرك الىأن تدخل بيته فلا تنتظره ومعنى قوله لايباع غائب بناجز أى نسيئة بنقد وفيـ وليل الربا كماشبت بالتفاوت في البدلين في القدر يثبت بتفاوتهما بالنقد والنسيئة وان القبض قبل الافتراق لابد منه في عقد الصرف وكني عنمه يقوله فان استنظرك الى أن يدخل بيته وعن الشعبي رضي الله عنه قال لا بأس ببيع السيف الحلي بالدراهم لأن فيه حاثله وجفنه ونصله ومراده إذا كان وزن الحلية أقل من وزن الدراهم ليكون الفضل بازاء الجفن والحمائل وعن الحسنأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم كانوا يتبعايعون فيما بينهم السيف الحلي والمنطقة المفضضة وبه نأخذ فنقول يجوز بيع ذلك بالعروض وبالنقد بخلاف الجنس بشرط قبض حصة الحلية فىالمجلس وبالنقـد من جنس لحليـة بشرط أن يكون وزنه أكثر من وزن الحلية وعن ابراهيم قال الاقالة بيع وهكذا عن شريح معناه كالبيع في الحكم وبه نأخذ فنقول الاقالة في الصرف كالبيم يمنى يشترط التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما في عقد الصرف وهو معنى قول علماننا رحمهم الله ان الاقالة فسخفحق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما ووجوب التقابض في المجلس من حق الشرع فالاقالة فيــه كالبيع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال

سمعت عمر رضى الله عنه على المنبر يقول أيها الناس لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين فان ذلك ربا المجلان ولكن من كان عنده سحق درهم فليخرج به الى السوق وليقل من يبتاع سحق هذا الدرهم فليبتع به ما شاء والمراد بقوله فان ذلك ربا الحجلان أى ربا النقد وهو اشارة الى ان الربا نوعان في النقد والنسيئة والمراد بقوله سحق درهم البقاية التي لا تنفق في حاجة القال ثوب سحق أى خلق وفيه دليل أنه لا بأس بالشراء بالزيوف ولكن بصد بيان عينها لينتني الغرر والتــدليس كما ذكره عمر رضي الله عنــه وعن ابراهيم آنه لم يكن يرى بأساً باقتضاء الورق مى الذهب والذهب من الورق بيعاً كان أوفر ضا أو كان بسعر يومه ومه نأخذ فيجوز الاستبدال بثمن المبيع وفي بدل القرض قبل القبض وذكر الطحاوى أن الاستبدال قبل التبض لا يجوز وكأنه ذهب بذلك الى انه لما كان لايثبت فيه الاجل فهو عنزلة مالا يجوز الاستبدال به قبل القبض و بمنزلة دين لايقبل الأجل كبدل الصرف وهو وهم منه فان القرض انما لا يقبل الاجل لانه بمنزلة العاربة ومايسترد فيحكم عين المقبوض على مانبينه فى بابه والاستبدال بالمستعار تبل الاسترداد جائز وعن ابراهيم أنه كان يكره أن يشترى الرجل الثوب بدينار الادرهم وبه نآخذ فان الدرهم أنما يستثني من الدينار بالقيمة وطريق معرفة القيمة الحزر والظن فكان المستثني مجهولا وبجهالته يصير المستثني منه مجهولا أيضا والبيم بثمن مجهول لايجوز واذا اشترى الرجل الدراهم بدراهم أجود منها ولا يصاح له إلا وزنا بوزن جيدها ورديثها ومصوغها وتبرها وابيضها واسمودها فى ذلك سواء للأحاديث التي رويناها فقد ذكر فيها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم مقابلة الفضة بالفضة واسمالفضة يتناول كلذلك وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديثه وتبره ومصوغه نافقه وغير نافقه في ذلك سواء لانه لاقيمة للجودة والصنعة فيهاعند مقابلتها بجنسها فوجود ذلك كمدمه ولا يجوز فيه ثي من الأجل لما بينا أن التقابض واجب في مجلس العقد وترك أحد البدلين في المجلس مبطل للمقد فالتأجيل مناف لما هو مقتضي هـذا المقد واشتراط ما ينافي مقتضي العقد مبطل له واذا اشتري فضـة بيضاء جيدة بفضة سوداء بأكثر منها ومع البيضاءذهب أو فلوس أو عروض فهو جائز عندنا وعنه الشافعي رحمه الله لايجوز لان الانقسام على مذهبه باعتبار القيمة فيصيب البيضاء أكثر من وزنها من الفضة السوداء وعندنا يجمل من السودا، بازاء البيضاء مثل وزنها والباقى بازاء مازاد ترجيحا لجهة الجوازعلي جهة الفساد وقد

قررنا هذا الفصــل في البيوع وعلى هــذا لو اشــتري منطقة أو ســيفا محلي بدراهم أكثر مها وزنا بجوز عندنا ولا يجوز عند الشافعي واستدل فيه محديث فضالة نءبيد قال أصبت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب فبمتها باثني عشر دخارا ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاحتى يفصل وتأويل ذلك عنــدنا اذا كان يمــلم أيهما أكثر وزنا أو يمــلم أن وزن الذهب الذي في القلادة أكثر أو مثل المنفصل وفي هذه الوجوه عنـ دنا لا يجوز العقد واذا اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم بأقل مما فيه أو أكثر فهو جائز لأن التمويه لون الفضة وليس بعين الفضة ألا ترى أنه لايتخاص منه شي فلا يجرى الرباباعتبارهوعلى هــذا لو اشــترى دارا مموهة بالذهب بثمن مؤجل فانه مجوز وان كان بسةوفهامن التمومه بالذهب أكثر من الفضة أو الذهب لانه لا يتخلص منه ثي فلا يعتبر ذلك في حركم الربا ولا فى وجوب التقايض فى المجلس واذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينارمن رجل فانتقد أحدهما وأخذ الآخر رهنا بحقه فيه فهلك الرهن قبل الافتراق فهو جائز والرهن بما فيهلان عقد الرهن يثبت يد الاستيفاء ويتم ذلك بهلاك الرهن من المالية دون المين حتى كانت المين هالكة على ملك الراهن فيجمل استيفاؤه قبل الافتراق بهلاك الرهن عنزلة الاستيفاء حقيقـة وقد بينا في السـلم الاختلاف في الرهن والكفالة برأس المال فهو كذلك يبدل في الصرف واذا كان حلى ذهب فيه لؤاؤ وجوهر لايستطيع أن يخلصه منه الا بضررفاشتراه رجل بدينار لم يجز حتى يعلم أن الدينارفيه أكثر مما فيه من الذهب وعلى قولزفر اذا لم يعلم أيهما أكثر فالعقد جائز أيضا وقد بينا نظيره فيالسيف الحلي فان باعه مدىنار نسيئة لميجزفان في حصة الحلية العقد صرف فيفسد شرط الاجل واللؤلؤ والجوهر لا عكن بخليصه وتسليمه الابضرر فاذا فسد العقد في بعضه فسد في كله ولا يجوز شراء الفضة بالفضة مجازعة لايعرف وزنها أو وزن أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم الفضـة بالفضة مثل بمبل والمراد المماثلة في الوزن فاما أن يكون الراد أن يكون مثلا عثلاً عنـ لا أو عنــ للتعاقدين ونحن نعلم أن الاول ليس بمراد فالأحكام لاتبنى على مالا طريق لنا الى معرفته عرفناأن المراد العلم بالمماثلة عند المتعاندين فصار هذا شرط جواز العقد وماهو شرجوازالعقد اذا لم يقترن بالعقد يفسد العقد فان وزنا بمدالعقد وكانا متساويين فان كانا بعد في مجلس العقد فجواز العقد استحسانا لان مجلس العقد جمل كحالة العقد ألاترى ان انعدام الدينية في البدلين شرط جواز العقدم اذا

انعدم ذلك بالتقابض في المجس جمل كالمقترن بالمقد فكذلك العلم بالمماثلة وان وزنا بعد الاهتراق عن الجلسجمل كالمقترن بالعقد فكذلك العلم بالمماثلة فالعقد فاسد عندنا وقال زفر ان كانا متساويين فالعقد جائز لا نه قد تبين أن شرط الجواز وهي الماثلة كان . وجودا عند العقد فانه لا تأثيرللوزز في احداث الماثلة وأنما يظهر به مماثلة كانت موجودة وعلم المتعاقدين وجود شرط جواز العقد ليس بشرط لصحة العقد كما لو تزوج امرأة بمحضر من الشاهدين ولا يعلم مماالمتعاقدان ولكنانةول قد بيناأن العلم بالماثلة شرط الجواز هنا وذلك لا يحصل الا بالوزنُ فيصير الوزن الذي هو فمل المتعاقدين من شرط جواز العقد كالايجاب والقبول شرط انعقاد العقد فكما يفصل هناك بين المجلس وما بدده فكذلك غصل هنا ثم الفصل موهوم والموهوم فيما يبني على الاحتياط كالمتحقق وتأثير الفضل في افساد المقد كتأثير عدم القبض وأقوى فكماأن ترك القبض حتى افنرقا مفسد لهذا المقد فكذلك توهم الفضل بترك الوزن حتى الترقا يكون مفسدا وان اشترى سيفاعلى بفضة بدراهم بأكثر مما فيه تم تفرقا قبل التقابض فسد البيم كله لأنه شيء واحد لايتبعض معناه ازالمقد فسدفى حصة الحلية بترك التفايض ولا يمكن القاؤه صحيحا في حصة الجفن والحائل كما لا يجوز ابتداء البيم في الجفن والحمايل والنصل دون الفضة فان قبض السيف ونقدمن الثمن حصة الحلية في المجلس جاز لأن تبضحصة الحلية في المجلس مستحق وقبضحصة الجفن والحمايل غير مستحق فيصرف القبوض الىماكان القبض فيه مستحقا لان ماليس عستحق لايعارض المستحق واذا انصرف اليه فانما وجد الافتراق بمد التقابض فما هو صرف وكذلك ان أجر البقية الى أجل معلوم فهو جائز لأنه ثمن مبيع لايشترط فيه القبض في المجلس فيصح التأجيل فيــه واذا اشترى عشرة دراهم بدينار فتقابضا ثم وجد فيها درهما ستوقا أو رصاصا فان كانا لم يتنرقا استبدله لان المقبوض ليس من جنس حقه فكانه لم يقبضه أصلا وتأخير القبض الى آخر المجلس لايصير وان كانا قد افترقا فليس له أن يتجوز به لأن الستوق والرصاص ليسا منجنس الدراهم فيكون مستبدلابه لامستوفيا ولكن يرده وكان شريكا في الدينار بحصته لانه تين أنه كان قبض في المجلس تسمة دراهم ولم يقبض درهما حتى افترقا طعن عيسي في هـذا اللفظ فقال قوله كان شريكا في الدينار بحصته غلط والصحيح انه شريك في مشال ذلك الديناربالمشر لان النقود عندنا لاتتمين في المقود والفسوخ ألا ترى أنهما بمد التقابض لو

تفاسخا المقد لم يجب على واحد منهارد المقبوض من النقد بعينه و لكن أن شاء رده وأن شاء رد مثله فكذلك هنا لا يصير شريكا في عين ذلك الدينار وانما له عشر الدينار دينا في ذمته الا أن يتراضيا على أن يرد عليــه عشر ذلك الدينار ولكن ماذ كره في الكـتاب أصح لان بالافتراق قبل القبض يفسد العقد من الأصل لوجو دشرط الفساد وهو الدينية لان الدين بالدين حرام ولكن اذا وجد القبض في المجلس جمل كالموجود عند المقدفاذا لم يوجد كان المقد فاسدا من أصله فتبين أن حصته من الدينار مقبوضة بحكم عقد فاسد فيجب رده بمينه لان وجوب الردهن حكم القبض هنا. لا من حكم العقد والنقود تتعين بالقبض كما في القبض عكم الهبة واذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم عائة دينار وليس عندكل واحد مهما درهم ولا دينار ثم استقرض كل واحد منهما مثل ماسمي ودفعه الى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز لان كل واحد منهما ياتزم المسمى فى ذمتــه بالعقد وذمته صالحة للالتزام فصح العقد ثم الشرط التقابض قبل الافتراق وقد وجده قال ولايشبه هذا المروض والحيوان وحقيقة المعنى في انهرقأن السلع مستحقة بالعقد مبيما وحكم البيع في البيع وجوب اللك والتسايم فما لم يكن موجودا في ملكه لايمكن اثبات حكم البيع فيه واضافة السبب الي محل لايفيد حكمه لايجوز وأما النقود فمستحقة بالعقد تمنا وحكم العقدفى الثمن وجوبه ووجوده به معا وذلك متحقق بالذمة الصالحة اللالتزام وان لم يكن موجودا في ملكه عينا فلهذا كان العقد صحيحا قال وليس هـذا مثل بيم الرجل ماليس عنـده لان الدراهم والدنانير ثمن وهو اشارة الى مابينا وفيه بيانأيضا أنالمنهى عنه بيع ماليس عند الانسان فالبيع محله المبيع وذلك فىالسلع دون الآثمان فلذلك جوزنا الشراء بثمن ليس عنــده وكل واحد من المتعاقدين بهذه الصفة وكذلك شراءتبر الذهب بتبر الفضة أو تبر الفضة بتبر الذهب وليس ذلك عند واحدمنهما ثم استقرضه كل واحد منهما ودفعه الى صاحبه فهو جائز لان الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة فالتبر والمضروب في كونه ثمنا ســواء وهــذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود وقد بينا الكلام في الشركة بالتبر في كتاب الشركة ولو اشترى اناء مصوغاً و قلب فضة بذهب أو بفضة تبر ثم استحق الاناء أو القاب بطل البيم وان كانا في المجلس بخلاف الدراهم والدنانير فأنها اذا استحقت قبل الفرقة فعليه أن يعطى مشتريها مثلها ولايبطل الصرف لأن القلب يتمين بالتمبين والدراهم والدنانير لا تتمين فباستحقاق المقبوض من

الدراهم والدنانير ينعدم القبض وترك القبض الى آخر المجاس لا يضر أما استحقاق الفبض فينعدم بتسليم المعقود عليه وذلك مبطل للعقد ألا ترى أن حكم العقد في القاب وجوب الملك ولهذا يشترط وجوده فيملك العاقدعند العقمد وقدرته على التسايم فعرفنا أنه مبيع فباسـتحقاقه يبطل البيع بخلاف النقود على مانبينه وهـذا اذا لم يجز المستحق المقد اما اذا أجازد جاز العمد لان الاجازة في الانتهاء كالإذن في الانتداء وعن أبي نوسف قال ان قال المستحق أثبت ملكي لاجيزالعقد فله أن بجيزه وان لم يقل ذلك فاستحقاقه ابطال منه للبيع لأنه يطلب من القاضي أن يقضي له علك متقرر وذلك مناف لسبب الازالة فليس له أن مجنز المقد بعد ذلك والنقودلا تتمينفي عقود المعارضات بالتعيين عندنا وشمين عندزفر والشافعي حتى لو اشترى شيئا بدراهم ممينة فحبسها وأعطى البائع مثلها فايس له أن يأتى ذلك عندنا ولو هلكت المكالدراهمأو استحقت لا يبطل البيع عندنا ويبطل عند زفر والشافعي رحمهما الله لأن هذا تصرف صدر من أهله في محله فيصح به التمين كما في السلم وهذا بدل في عقد معاوضة فيتعين بالتمين كالمبيع وبيان الوصف أن النقود تملك أعيانها وموجب عقد المعاوضة الملك فيما يملك عينه من المال فيكون محلا لموجب العقد وكان هذا التعيين مصادفا محله والدليل عليه أن النقودتتمين بالقبض حتى ان الغاصب لو أراد حبس الدراهم المفصوبة ورد مثلها لم يكن لهذلك وكذلك في الهبة تنمين حثى يكون للواهب الرجوع في عينها وفي الصدقة والوصية كذلك وكذلك في عقود الماوضات وهذا لأن فيالتعبين فائدة لهما أما للبائع فلانه اذا ملك المين كان أحق به من سائر غرماء المشترى بعد موته ولا يملك المشترى ابطال حقه بالتصرف فيه وربما يكون ذلك من كسب حلال فيرغب فيه مالايرغب في غيره وأما منفعة المشترى فن حيث أنه لا يطالب بشيء آخر اذا هلكت تلك العين في يدهوان تكون ذمته خالية عن الدين وبهـذا الطريق تتمين الدراهم في الوكالة حتى لو دفع اليه الدراهم ليشـتري مها شيئا فهلكت بطلت الوكالة ويتمين في النذر أيضا والدليل على أنها تتمين فيالبيم أن الغاصب اذا اشترى بالدراهم المفصومة بمينها طعاما ونقدها لاساح له تناولها ولو لمتنعين لحل له ذلك كما لو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد تلك الدراهم وقال في الجامع اذا قال ازبعت هذا العبد بهذا الألف وبهذا الكرفيهما صدقة فباعه بهما ينزمه التصدق بالكر فلولم تتعين تلك الدراهمل لزمهالتصدق كما لو باعه بألف مرسلة وبذلك الكر ولاجل هذه المسئلة كان الكرخي يقول

النقود تتمين في المقود جوازا لااستحقاقا حتى لا يملك عينها بالمقد ولهذا لا يلزمه التصدق بالدراهم وتمتبر بمينها حتى يتصدق بالكر وحجتنا في ذلك أن الاستبدال بالنقود قبل القبض يجوز وان عينت ولو تعينت حتى ملك عينها اصار قبضها مستحقا وفي الاســ تبدال تفويت القبض المستحق بالمقدفلا يجوز ذلك كما في السلم ولو كان العقد يبطل بهلاكها بمد التعيين لم يجز الصرف فيهاقبل القبض لبقاء الغرر في الملك المطلق للتصرف كما في السلم فان منم الشافعي هذا الفصل يستدل بحديث ابن عمر رضى الله عنها حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا نبيع الابل بالبقيع فربما نبيعها بالدراهم و نأخذ مكانها دنانير فقال صلى الله عليه وسلم لا أس اذا افترقتماوليس بينكماعمل ولم يستفسره أنهم يبيعون بالدراهم الممينة أوغير الممينة وفيه طريقان منحيث المعنى أحدهماأن تعيين النقد غير مقيد فيما هو المقصود بالعقد فيكون لفوا كتعيين الصنجات والمكيال وهذا لانهانما يراعي في العقد ما يكون مفيد ألا ترى أن أصل العقد اذا لم يكن مقيدًا لا يمتبر فكذلك الشرط في العقد وبيان الوصف أن التعيين لا يفيد جواز العقد فان العقد جائز بتسمية الدراهم المطلقة من غيير تميين والمقصود بالمقد الربح وذلك بقدر الدراهم لابعينها وليس في غير الدراهم والدنانير مقصود أعما المقصود المالية وما وراء ذلك هي والاحجار سوا، والمالية باعتبار الرواج في الأسواق ومثلها وعينها لا يختلف في هــذا المعنى فعرفنا أن التمبين غير مفيد فيما هو المطلوببالعقد وبه فارق المكيل والموزون فالتعيين هناك مفيد لجواز العقد لان بدونالتميين لا يجوز العقد الا بذكر الوصف وربما يعجز عن اعلام الوصف فيسقط ذلك عن نفسه بالتعيين ولان أعيانها مقصودة وهي تفاوت في الربم فكان تعييم ا مفيدا في الجلة اما ماذكر من الفوائد فليس من مقاصد العقد واتما يطلب فائدة التميين فيماهو المقصود بالمقد وفيما هو المقصود وهو ملك المال الدين أكمل من العين لأن بدون التعيبن لا ينتقد العقص وبالتعيين ينتقض فانه اذا استحق المعنى أو هلك بطل ملكه فيه واذا ثبت دينافي الذمة لا يتصور هلاكهولا بطلان الملك فيه بالاستحقاق والطريق الأشخر وهو أنالتميين لو اعتبر في النقد يبطل به العقد وبالاجماع العقد صحيح فعر فنا أن التعيين لغو وبيان هــذا من وجهين أحــدهما وهو أن النقود لا تستحق في عقود المعاوضات الا ثمنا والثمن ما يكون في الذمة كما قاله الفراء فاذا اعتبر ثبوت التعيين امننم ثبوت المسمى في الذمة تمناوذلك ينافي موجب العقد فيكون مبطلا للعقد والثاني وهو أن حكم العقد في الثمن وجوبه

ووجوده ممأ بالعقد بخلاف السلع فحكم العقدفيها وجوب الملك للمشترى فيماكان مملوكا للبائع ولهذا يشترط للمقد على السلم قيامها في ملك البائع الافي موضع الرخصة وهو السلم فلا يشترط ذلك في السلم حتى يجوز الشراء بثمن ليس عنده من غير ضرورة ولا يتمين الا في موضع الرخصة وهو السلم فهذك يتعين بالقبض دون التعيين حتى لو افترقا بعــد تميين رأس المال قبل القبض لا يجوز ولا ينجبر ذلك النقص بقبض ما يقابله في المجلس وهوالمسلم فيه فعرفنا أن تميين الدراهم هناك بالقبض باعتبار الضرورة وان ذلك لا يثبت بالتعيين فكذلك فى باب الصرف بعد التعيين من الجانبين يبطل بالافتراق قبل القبض وأظهر من هـذا كله جواز الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض بخلاف المبيع عينا كان أو دينا فكان التعيين في الثمن ابطالا لحكمه وجعلا لما هو الحكم شرطا وهدذا تغيير محض فيكون مطلا للمقد وبالاجماع العقد صحيح فعرفنا أن التعبين لغو وبهذا ظهر الجواب عن قوله ان التعبين يصرف في محله والفرق بين الثمن والسلمة واعتبار المقد بالقبض ساقط لان القبض لا رد الاعل المين فكان التميين ركنا فيــه والمقد لابرد على الثمن أنما يجب التمن بالمقد ولا يتحقق ذلك الا اذا كان دينا في الذَّه وفي الوكالة عنــدنا لا يتعين حتى لو اشترى الوكيل بمثل تلك الدراهم في ذمته كان مشتريا للموكل ولو هلك بعد الشراء رجع على الموكل بمثلها أماقبل الشراء اذاهلكت فانما بطلت الوكالة عنــدنا لانها غــير لازمة في نفسهاوالموكل لم يرض بكون الثمن في ذمته عند الشراء فلو بقيت الوكالة لأستوجب اوكيل بالشراء الدين في ذمة الموكل وهو لم يرض به وفي مسئلة الشرآء بالدراهم المفصوب لا تتعين تلك الدراهم حتى لو أخــ ذها المفصوب منه كان على الغاصب مثاما دينا ولكنه استعان فىالعقد والنقد بما هو حرام فيتمكن فيــه الخبث فلهذا لايحلله تناوله وفي مسئلة الجامع لم تتمين الدراهم أيضا بدلبل الهلايلزمه التصدق بها ولكنه لما أضاف النهذر اليهما مع ان الدراهم لاتعين في عقود المعاوضات صار تقدير كلامه كانه قال ان سميت هــذه الدراهم وهــذا الكر في بيع هــذا العبد فهما صدقة وقد وجد ذلك وملك الكر بنفس العقد والشروط في الاثمان تعتبر بحسب الامكان \* قال واذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سودا ورضي بها البائم جاز ذلك لان هذا ليس باستبدال والسود والبيض من الدراهم جنس واحد واعا أبرأه عن الصفة حتى يجوز بالسود فكان مستوفيا بهذا الطريق لا مستبدلا ومراده من السود المضروب

من النقرة السـودا. الا الدراهم التجارية حتى أنه لوباع دينارا بدراهم بيض وقبض مكان الدراهم البيض التجارية فانه لايجوز لانه يكون استبدالا لاختلاف الجنس وكذلك لوقبض الدراهم فأرادأن يمطيه ضربا آخر من الدنانير سوى ماعينه لم يجز ذلك إلا برضاه فان رضي به كان مستوفيا لامستبدلا لكون الجنس واحدا وقد بينا ان ماعينه لم يتمينوانما استوجب كل واحد منهما في ذبة صاحبه مثل المسمى وقبل هـ ذا اذا اعطاه ضربا هو دون المسمى فان اعطاه ضربا هو فوق المسمى فلا حاجة الى رضا مشترى الدنانير مه لانه أوفاه حقه وزيادة الاعلى قول زفر فانه يقول هو متبرع عليــه بزيادة صفة فله أن لايقبل تبرعه وقد بينا هـــذا فىالسلم ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار ولم يسم كل واحد منهما شيئاً فلكل واحد منهما تقدا لناس في ذلك البلد لان المتعارف فيما بين الناس هي المعاملة بالنقد الغالب واليه ينصرف مطلق التسمية والتعيين بالعرفكالتعيين بالنص يقول واذا كاذبالكوفة فهو على دنانير كوفية لان الدراهم والدنانير في البــلدان تختلف وتتفاوت في العيار والظاهر أن في كل بلدة انمــا يتصرف الإنسان بما هو النقد المعروف فيها فاذا كان ببلد نقد مختلف متفاضل فالبيع فاسد إلا أن يسمى ضربا من ذلك معلوما والضرب المعلوم أن بذكر من الدينار نيسابوريا أو كوفيا ونحوه ومن الدراهم عطر بمثا أو مؤيدياونحوه اذا كانت النقود في لرواج سواء لأنه لا يمكن ترجيح بعضه عند اطلاق التسمية فيبقى المسمى مجهولا وهذه الجهالة تفضي الى المنازعة فالمطالب يطالب باعلى النقودوالمطلوب بادنى النقود وكل واحد منهما محتج عطلق التسمية فلهذا فسد العقد إِذَا لَم يسمياضربا معلوما وانكان نقدا من ذلك معروفا وشرطا في العقد نقدا آخر فالعقد ينعقد على النقد المشروط لان تعيين النقد الغالب بالعرف ويسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلافه ألا ترى ان تقديم المائدة بين بدى الانسان اذن بالتناول للمرف ثم يسقط اعتباره اذا قال لاتاً كل فان اختلفا فقال أحدهما شرطت لى كذا لشيء أفضل من النقد المعروف وقال الآخر لم اشترط لكذلك فعليهما الثمن لان اختلافهما في صفة الثمن كاختلافهما في مقداره لان الثمن دين والدين يعرف بصفته والجيد منه غير الردىء حتى اذا حضرا كان أحدهما غير الاخر واختلاف المتبايمين في الثمن يوجب النحالف بالنص فأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه لان نكوله كافراره وان تحالفا ترادا وان قامت لهما البينة أخذت بينة الذي يدعي الفضل منهما لاثبات الزيادة فيها وقال واذا ابتاع الرجل سيفا محلي بفضة بمشرة دنانير

فقبض السيف ولم ينقد الدنانير لم يتفرقا حتى باع المشترى السيف من آخر وقبضه المشترى الآخر ولم ينقــد الثمن حتى انترقوا فانه يرد السيف الى الشترى الاول لان كل واحد من العقدين صرف فيبطل بالافتراق قبل القبض و ذا بطل العقد الثاني رجم السيف الى المشرى الاول على الملك الذي كان له قبل البيع وقدفسد شراؤه بالافتراق أيضا فازمه رد المقبوض الى البائم ولو لم يفارق الآخر الاوسط حتى فارق الاول ثم نقده الآخر جاز بيم الاوسط فى السيف لأنه باعه بعدم عمام لكه بعد القبض وقد تم العقد الثاني بالتقابض قبل الافتراق وفسد العقد الاول فوجب على الاوسط رد السيف وقد عجز عن رده باخر اجه عن ملكه فيضمن قيمته للبائم وان فارقه الاول ثم ان الاوسط باعالسيف من الآخر جاز بيعه أيضا لان العقد وأن فسد بالافتراق فقد بقي ملكه ببقاء القبض لان فساد السبب لا يمنع ابتداء الملك عنسد القبض فلا يمنع بناؤه بطريق الأولى ثم بتقرر بيعه عجز عن رده فيكون ضامنا قيمة السيف لصاحبه واز باع الأوسط نصف السيف ثم فارقه الاول ثم قبض من الآخر الثمن ودفع اليـه نصف السيف أو لم يدفع حتى جاء الاول وخاصمهم فانه يدفع الى الأول نصفه لان ملكه باق في نصف السيفوقد فسد السبب نيه فعليه رده وقد جاز البيع في نصفه فيضمن الأوسه فصف قيمة السيف للأول من الذهب كيلا يؤدى الى الربا اذا ضمن قيمته من الدراهم \* قال واذا اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقال الآخر اجمل الدراهم قصاصاً بالدراهم التي لي عليك فهو جائز وان أبي لم يجبر على ذلك ولم يكن قصاصا والحاصل أذالقاصة بدلاالصرف بدين سبق وجوبه على عقد الصرف يجوز عندنااستحسانا اذا اتفقا عليه وفي القياس لا يجوز وهو أول زفر لان بالعقد المطلق يصير قبض البدلين في المجلس مستحقا وفي المقاصة تفويت القبض المستحق بالعقد فلا يجوز بتراضيه اكما لا يجوز الابراء عن بدل الصرف والاستبدال به وهذا لان في المقاصـة يكون آخر الدينين قضاء عن أولهما ولا يكون أولهما قضاء عن آخرهما لان القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه فلو جوزنا هذه المقاصة صار قاضيا ببدل الصرف الدين الذي كان واجبا وبدل الصرف يجب قبضه ولا يجوز قضاء دين آخر بهوالدليل عليه رأس مالالسلم فأنهما لو جعلاه قصاصا بدين سبق وجوبه لم يجز فكذلك بدل الصرفلان كلواحدمنهما دين مستحق قبضه في المجلس ووجه الاستحسان أنهما لما انفقا على المقاصة فقد حولا عقدالصرف الى ذلك الدين ولو أضافا العقد

اليه في الابتداء جاز بأن يشتري بالعشرة التي عليه دينارا ويقبض الدينار في المجلس فكذلك اذا حولا المقد اليه في الانتهاء لأمهما قصد تصحيح هذه المقاصة فلا طريق له سوى هذا ومالايتوصل الى المقصود الامه يكون مقصو دالكل واحد ولهذا شرطنا تراضيهماعلى المفاصة وان كان في سائر الديون المقاصة تقع بدون التراضي لان هـذا تحويل العقد الى ذلك الدين والمقدقدتم بهما فالتصرف بعبالتحويل لايكون الابتراضيهما وعند التراضي العقد القائم بينهما حقهما ويملكان استدامته ورفعه فيملكان التصرف فيه بالتحويل من محل الى محل وهذاخير ممايقوله العراقيون رحمهم الله ان عند اتفاقهما على المقاصة يجمل كانهمافسخا العقد الاول ثم جداده مضافا الىذلك الدين لانه لو كان الطريق هذا لم بجز لانه بالاقالة يصير رد المقبوض مستحقا في المجلس والدليل عليه أنهما لوجعلا بدل الصرف قصاصا بدين تأخر وجوبه عن عقدالصرف لايجوز في ظاهر الرواية ولو كان التصحيم بطر ق الفسخ للمقد الاول لجاز والدين المتقدم والمتآخر في ذلك سواء وانما الفرق بينهما على الطريق الاول أنهما علىكان تحويل العقد الى ماكان يصلح منهما اضافة العقد اليه في الابتداء وذلك في الدين الذي سبق وجوبه على عقــد الصرف دون ماتأخر وجوبه عنه وأشار في الزيادات الى انالمقاصة أيضا تقع بالدين المتأخر عن عقد الصرف وذكر في رواية أبى سليمان مثل ما ذكر في الزيادات ولكن المتمد هو الاول وبهذا فارق رأس مال السلم فانهما لو اضافا عقد السلم الى رأس مال هو دين على المسلم اليه لم يجز ذلك اذا افترقا قبل قبض رأس المال فكذلك اذا حولا المقد اليه في الانتهاء بخلاف عقد الصرف وهـ ذا لأن ما قابل رأس المال هناك دين وبالمقاصة لا يتمين رأس المال فيكون دينا بدين وهنا ما يقابل الدين غير مقبوض في المجلس والافتراق عن عين بدين جائز فات أدى بمض الدراهم ثم فارقه قبل أن يؤدى البقية انتقص من الصرف بقدر ما بقي اعتبارا للبعض بالكل والفساد لمدنى طارئ في بعض العقد لا تتعدى الى ما بقى ولو وكل احــدهما وكيلا بالدفع والقبض جاز بعــد أن يقبض الوكيل قبــل أن نفترق المتعافدان ولامعتبر بذهاب الوكيل لان القبض من حقوق العقد فيتعلق بالمتعافدين وفعل وكيل أحدهما له كفعله ينفسه وليس لواحد منهما أن يشترى من صاحبه شيئا بثمن الصرف قبل أن يقبضه لما في الاستبدال من تفويت القبض المستجق بالمقد في المجلس ولان القبض معتبر التعيين ولا يحصـل ذلك فيما يتناوله عتــ الصرف بطريق الاستبدال

وكذلك لا يشترى به من غيره شيئا لان التصرف في الدين مع من عليه أقرب الى النقود منه مع غيره فاذا لم يجز الاستبدال ببدل الصرف معمن عليه الدين فع غير من عليه الدين أولى أن لا يجوزه واذا اشترى ابريق فضة وزنه أاف درهم بألف درهم ونقدخسمائة وقبض الابريق ثم افترقا فانه يلزم نصف الابريق ويبطل نصفه اعتباراً للبمض بالكل ولا يتخير في الرد بسبب عيب التبعيض لانه حصل بفعله حين لم ينقد بعض البدل مخلاف ما اذا استحق نصف الابريق فانه يتخير فيهابق منه لان التبعيض في الاملاك المجتمعة عيب فان تقاسا قبل الافتراق ثم وجد بالابريق عيب كثيراً أو هشياغير نافذ فله أن يرده بالعيب لانه بمطلق المقد استحق صفة السلامة وقد فات ذلك بوجود العيب والقاب والطوق والمنطنة والسيف الحلي عنزلة الابريق فيجميع ماذكرنا وان كان حين وجد الميب بالابريق لم يرده حتى انكسر عنسده لم يستطع رده لانه بالرديدفع الضرر عن نفسه وليس له أن يلحق الضرر بالبائم وفي الرد بمد حدوث الميب الحاق الضرر به ولا يرجم بنقصان الميب أيضا لان نقصان الميب من الثمن فاذا رجم به يصير المقد رباً لانه ببتي عِمَا بلة الابريق أقل من وزنه من الفضة الا أن يكون الثمن دانير فيرجع ينقصان الميب لابه لارباعند اختلاف الجذب وان لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصف الباقى على البائع حتى انكسر الابريق لزمه النصف الباقى بالميب الحادث عنده فيه ورجم ننصف الثمن لأن العقد فيالنصف المستحق قد بطل . واذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار ونقده الدينارئم اشترىمنه ثوبا بعشرة دراهم فتراضيا على أن تـكون العشرة قصاصا ببدل الصرف لا مجوز لان هذا دين تأخر وجوبه عن عقد الصرف ولانه في معنى الاستبدال وان استقرض عشرة دراهم من بائع الدينارثم قضاها اياه بعد ما قبضها جاز ذلك لان المقرض صار مملوكا له بالفبض وصاركسائر أمواله فهو كما لو استقرض من غيره سواء لان الافتراق عن مجلس عمد الصرف قدحصل بمد قبض البدلين وأعا الباقى لاحدهاعلى صاحبه بدل القرض واذا اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا الا درها واحدا بقي من المشرة فاراد الذي اشتري منه الدراهم أن يأخذ منه عشر الدينار حين لم يكن عنــــــــ الآخر الدرهم فله ذلك لان العقد فسد فى عشر الدينار بالافتراق قبل قبض الدر هم وهذه مطمونة عيسى وقد بيناها فان اشترى منه بمشرالد غار فلوسا أو عرضا مسمى جاز لان ءتمالصرف لما فسد فيه بق ملكا له في بد صاحبه أو دينا له على صاحبه واجبا بسبب القبض دونءقد

الصرف فيجوز الاستبدل به كبدل القرض وانكان قبل الافتراق فالدراهم مستحق له بمقد الصرف والاستبدال يبدل الصرف قبل القبض لا يجوز . واذا كان لرجل على رجل الف درهم من قرض أو غيره فباع دينه من رجل آخريمائة دينار ونبض الدنانير لم يجز وعليه ان يرد الدنانير لان البيع لا يرد الا على مال متقوموما في ذمةزيد لا يكون ما لا متقومًا في حق عمرو فلا يجوز بيعه منه ولان البائم لا يقدر على تسايمه حتى يستوفي ولا يدرى متى يستوفى وهذا على قول من يقول النقد المضاف اليه يتمين في المقد وكذلك بيم الدين من غير من عليــ الدن والشراء بالدين من غير من عليه الدين سواء كل ذلك باطل وعلى قول زفر الشراء بالدين من غير من عليه الدبن صحيح كما يصح ممن عليمه الدين لان الشراء لاشعلق بالدين المضاف اليمه ألا ترى انه لو اشترى بالدين المظنون شيئا ثم تصادقا على ان لا دىن كان الشراء صحيحاً بمثل ذلك التمن في ذمته فكذلك هنا يصح الشراء بمثل ذلك الدين فى ذمَّة المشترى وهذا لانه اذا أضاف العقد الى ءين فانه انما يتمين ذلك لتتميم الملك فيه ولا كحصل هـ ذا المقصود عند أضافةالشراء الىالدين ولكنا نقول ملك الدين من غير من عليه الدين بالبدل واذا ملك بغير بدل لم يجز فاذا ملكه سدل أولى ثم للفساد هنا طريقان أحدها أنه بأضافة الشراء الى ذلك الدين يصير كأنه شرط لنفسه الاجل الى ان يخرج ذلك الدين فيتمكن من أداء الثمن ولا يدرى متى يخرج وشرط الاجل المجهول مفسد للبيع والثانى أنه شرط أن يكون ثمن المشترى في ذمة غير المشترى مستحقا بالشراء وذلك لا مجوز وبه فارق مااذا اشترى بالدين ممن عليه أو اشترى بالدين المظنون شيثا و ذاكانت الدراهم أو الدنانير وديعة عنـــد رجل فباع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم وتقابضا فجاء صاحبها فأخذها من البائم فإن كانا لم يتفرقا كان له عليــه مثلها لان المقبوض استحق فكأ نهما لم تقايضا الى آخر المجاس وأنما انعقد العقد بمثل ما عينه دينا في ذمتــه وأن كانا قد أفترقا ببطل الصرف اذا أخذها المستحق لانتقاص القبض بالاستحقاق من الأصل وان لم يقبضها المستحق ولكنه أجاز البيع جاز ذلك عندنا وكان لهمثلها على المودع وقال زفر الصرف باطل لأن الافتراق حصل قبل الملك فان المستحق لايملك قبل الاجازة وقبل تمام القبض فان الموقوف لا يكون تاما فلا ينفذ المقد بمد ذلك بالاجازة كما لو افترقا ولاحــدهما شرط خيار ثم أسقط الخيار ولكنا نقرل افترقا بعد تمام السبب وبعد تمام القبض لان العقد الموقوف سبب ملك تام

فالقبض الذي ينبني عليه يكون تاماأيضاوا عافيه خيار حكمي للمستحق وذلك لا يمنع عام المقد والقبض كخيار الرؤية والعيب فاذا أسقط هذا الخيار بالاجازة سبن أن الافتراق حصل عن قبض تام فالاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء بخلاف شرط الخيار فانه بجمل المقد في حق الحيم كالمتملق بالشرط على مابينه في بابه ان شاء الله وان كانت الوديمة ابريق فضة فباعه عائة دينار وتقابضا فأجاز صاحبه البيع كان الثمن له لان المودع هنا بائع الابريق فانه بمنزلة المروض ومن باع ملك العير بغير أمره فأجاز صاحبه كان الثمن له وفي الاول المودع مشترى الدنانير لنفسه بالدراهم ثم نقد دراهم الوديمة دينا عليه فكان مستقرضا فاذا أجازه صاحبه كان له عليه مثل دراهمه وان اشترى رجل عشرة دراهم ودينارا باثني عشر درهما فهو جائز عندنا على أن تكون المشرة بالعشرة وانهضل بالدينار ونو اشترى دينارا أو درهما بدينارين أودرهمين فهو جائز عندنا استحسانا على أن يصرف الجنس الى خلاف لجنس وقد بيناه في السلم والله أعلم

#### - ﴿ باب الخيار في الصرف ﴾ -

قال واذا اشترى الرجل من الرجل أال درهم بمائة دينار واشترط الخيار فيه يوما فان بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع وان تفرقا قبل أن يبطله وقد تقابضا فالبيع فاسد لانهما نفرقا قبل تمام القبض وهذا لان الخيار يدخل على حكم المقد فيجمله متملقابالشرط لان قوله على أنى بالخيار شرط ولا يمكن ادخاله على نفس السبب فالبيع لا يحتمل التعليق بالشرط فيجعمل داخلا على الحكم ولو دخل على السبب كان داخلا على الحكم أيضا ومعنى الفررأن ادخاله على الحكم دون السبب أقل والقبض من حكم المقد والحكم المتعلق بالشرط ممدوم قبله فاذا سقط الخيار قبل أن يتفرقا فاعما افترقا بعد قبض تام واذا افترقا قبل اسقاط الخيار فاعا افترقا قبل تمره يصير كأنه لم يكن خلافا لزفر وقد بيناه في البيوع وكذلك أن كان الخيار للبائم أو لهما طالت المدة أو قصرت وكذلك الاناء بالمصوغ والسيف الحلى والطوق من الذهب فيه لوالو وجوهر لا يتخلص الا بكسر الطوق لان العقد في حصة الطوق يفسد بشرط الخيار فيفسد في السكل لا ينفصل البعض عن البعض في التسليم الا بضرر فاما اللجام المو موما أشبهه فان شرط لا نه في البعض عن البعض في التسليم الا بضرر فاما اللجام المو موما أشبهه فان شرط

الخيار في بيمه صحيح لان التمويه لا يخاص ولا يكون الدند باعتباره صرفا واشتراط الخيار فياسوى الصرف والسلم من البوع صحيح ، وإذا اشترى جارية وطوق ذهب فيه خسدون دينارا بالف درهم واشترط الخيار فيم. اليوما فالمقد فاسد كله عند أبى حنيفة وعندهما بجوز في الجارية بحصمًا من المن لان فساد المقد عندهما في بض ما تناوله المقد لا يتعدى الى ما قي ل يقتصر على ما وجدفيه العلة الفسدة وعند أبي حنيفة يتعدى ألى ما تي لاز نبول العقد فيما فسد فيهاالمقد شرط لقبوله فيمابتي وهذا شرط فاسد وقد بينا هذا لاصل فىالبيوع وهما يفرقان بيزهذا والاول فيقولان هناك يتعذر تصحيح العقد في حصة المبيم لما في تميز البعض من البهض ، ن الضرر ولا يوجد ذلك هنا لانه لا ضرر في تمييز الجارية من الطوق في التسليم وكذلك لو اشتراهما بمائة دينار وشرط الأجل فأشتراط الاجل هنا كاشتراط الخيار وأبو حنيفة فرق بين هذا وبين مااذا ترك التقابض حتى افترقا فأنه سطل المقد في حصة الطوق دون الجارية لان المقيد هناك طارئ وقد وجدفي البعض وهو حصة الصرف فلا يتعدى الى ما بقي وعد اشتراط الخيار أو الاجل المفسد مقارن للمقد وقد تقرر في الكل معنى من حيث ان قبول المقد في البهض يكون شرطا لقبـوله في الباقي وان اشتراهما بحنطـة أو عرض واشترط الخيار فهو جائز لان العقم بينهما بيع وليس بصرف وكذلك لو اشترى رطلا من محاس بدرهم واشترط الخيدار فيه فهو جائز لانه ليس بصرف والخيدار جائز في كل ماليس بصرف يمني كل بيم لا يشترط فيه القبض في المجلس فالصرف مبادلة الا ثمان بمضها ببهض اتفق الجنس أو اختلف وقد بينا هذا والله أعلم

### -م باب البيع بالفلوس كان

واذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائم فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود وقد بينا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ولا يشترط قيا بهافي ملك بائمها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير وان استقرض الفلوس من رجل ودفع اليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز اذا كان قد قبض الدراهم في المجلس لانهما قد افترقا عن عين بدين وذلك جائز في عين الصرف وانما يجب التقابض في الصرف عنه المهما قد افترقا بعد قبض في المسرف و كذلك لو افترقا بعد قبض في الصرف عنه المقد وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف و كذلك لو افترقا بعد قبض

الفلوس قبل قبض الدراهم وعلى ماذكر ابن شجاع عن زفر رحمهما الله لايجوز هــذا العقد أصلاً لأن من أصل زفر أن الفلوس الرائجة عنزلة المكيل والموزون تتمين في العقد إذا عينت واذا كانت بغير عينها فان لم يصحبها حرف الباء لا يجوز المقد لأنه بيع ماليس عنـــد الانسان وان صحبها حرفالباء وعقابتهاءوض يجوز العقد لانها نمن وان كان عقابلتها النقــد لا يجوز المقد لانها تكون مبيمة اذا قابلها الا يكون الاثمنا اما عندنا فالفلوس الرائجة نمنزلة الاتمان لاصطلاح الناس على كونها عناللاشياء فاعا تتعلق العقد بالقدر المسمى منها في الذمة ويكون ثمنا عين أو لم يمين كمافي الدراهم والدنانير وان لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقدلانه دين بدين والدين بالدين لا يكون عقدابعد الافتراق وذكر في الاملاء عن محمد لو اشترى مائة فاس بدرهم على أنهما بالخيار وتفرقا بمد القبض فالبيع باطل لان المقد لا يتم معاشتراط الخيار فكانهما تفرقا قبل التقابض واذاكان الخيار مشروطا لاحـدهما فتفرقا بعـد التقابض فالبيعجائز لانالتسليم يتم ممن لم يشترط الخيار فىالبدل الذي من جانبه وقبض أحدالبدلين هنا يكني بخلاف الصرف ولكن هذا التفريع انما يستقيم على قول من يقول المشروط له الخيار علك عرض صاحبه اما عند أبي حنيفة فالمشروط له الخياركم لايملك عليه البدل الذي من جانبه لاعلك البدل الذي من جانب صاحبه فاشتراط الخيار لاحدما عنع عام الفبض فيهما جيعا وان اشترى خاتم فضة أوخانم ذهب فيه فص أوليس فيه فص بكذاوسا وليست الفلوس عنده فهو جائز ان تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لان هذا بيم وليس بصرف فانما افترقا عن عين يدين لأن الخاتم يتعين بالتعين بخلاف ماسبق فان الدراهم والدنانير لاتتعين بالتعيين فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس ولم يشترط هنا وكذلك ما اشترى من العروض بالفلوس لو اشترى بها فاكهة أو لحما أو غير ذلك بسد أن يكون المبيع بعينه لان الفلوس أثمن كالدراهم ولو اشترى عينا بدرهم جاز العقد وان تفرقا قبل القبض فهذا مثله وسواء قال اشتريت مثل كذا فلسا بدرهم أو درهما بكذا فلسا لان الفيلوس الرائجة ثمن كالنقد عندنا صحبها حرف الباء أولم يصحبها وقيام الملك في الثمن عند العقد ليس بشرط وان اشترى متاعا بمشرة أفلس بمينها فله أن يعطى غـيرها مما يجوز بين الناس وان أعطاها بمينها فوجد فيها فلسا لاينفق استبدله كما يستبدل الزيف فى الدراهم لانه مادام عنا فاعا يثبت في الذمة فلا يتعين بالتعيين ثم ذكربيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما وقد تقدم بيان هذه الفصول فيالبيوع إلا

أنه هناك ذكر قول أبي يوسف رحمه الله وهناذكر قول أبي حنيفة رحمه الله وقول أبي يوسف وعلل لمافقال لايوزن ممناه انه مصنوع من النحاس لايعتاد وزنه فيكون بمنزلة الاوابى التي لا تباع وزنا وبيع قممة بمينها بقمقمتين بأعيانهما يجوز فكذلك الفلوس واذا اشترى مائةفلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين وكسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين النافقة لأنهالو كسدت قبل أن يقبض منها شيأ بطل العقد في الكل فكذلك اذا كسدت قبل أن يقبض بعضهاا عتبارا للبعض بالكل وعلى قول زفر إذا كانت معينة حتى جاز العقد لا يبطل العقد بالكساد لان العقد يتناول عينها والعين باقية بمد الكساد وهومقدور التسليم ولكنا نقول المقد تناولها بصفة الثمينة لما بينا أنها مادامت رائجة فهي تثبت في الذمة ثمنا وبالكساد تنعدم منها صفة الثمنية فني حصة مالم يقبض انعدام أحد العوضين وذلك مفسد للعقد قبل القبضوكان صفة الثمنية في الفلوس كصفة المالية في الاعيان ولو انعدمت المالية بهلاك المبيع قبل القبض أو بتخمر العصير فسد العقد فهذا مثله ثمير دالبائع النصف درهم الذى قبضه لفساد العقد فيه وللمشترى أن يشترى منه بذلك النصف الدرهمما أحب لانه دين له في ذمته وجب بسبب القبض فكان مثل بدل القرض ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت لم يفسد البيع لان صفة الثمنية قائمة في الفلوس وأنما تعتبر رغائب الناس فيها وبذلك لا يفوت البدل ولا يتعيب وللمشترى ما بقي من الفلوس ولا خيار له فيذلك ولو اشترىمائة فلس بدرهم فلم يقبضها حتى باعها من آخر بدرهم لم يجز لانه استحق الفلوس دينا فاعا باع الدين من غير من عليه وقد بينا أن المبادلة بالدين من غير من عليه لا يجوز وكذا لو باع الآخر الدرهم قبل ان يقبضه من رجل بفلوساً و غيرها لم يجز لهذاالمني، قال واذا اشترى مائة فاس بدرهم فلم يقبضها حتى باع من رجل تسمين فلسابدرهم ثم قبض تلك الفلوس ونقدمنها تسمين واستفصل عشرة فهو جائز مستقيم كما لو قبض المائة وهذالانه بالمقد الثابي يلتزم الفلوس في ذمته ولا يضيف المقد الى دين في ذمة غيره فيكون صحيحاوالريح انما يحصل له على ملكه وضاله فيكون طيبا له وان اشترى فا كهة أو غيرها بدانق فلوس أو بقيراط فلوس فهو جائز لان ذلك معلوم ولو اشترى شيئا من ذلك بدرهم فلوس كان مثل ذلك في القياس وهو في الدرهم أفحش ولم ينص على حكم الجواز والفساد هنا وروى هشام عن محمد فيما دون الدرهم أنه يجوز وأن قال بدرهم فلوس أو بدرهمين لا يجوز وهو اختيار الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري وعن أبي يوسف اله يجوز في الـكل

وعند زفر لا يجوز ما لم يبين عـدد الفـلوس لان العقد لا يتعلق بالدانق ولا بالدرهم وأنما تعلق بالفلوس فلا مدمن أن تكون معلومة العدد ولابحصل ذلك بتسمية المانق والدرهم لان الناس قد يستقصون في بيم الفلوس وقد يتسامحون ولان الدانق والدرهم ذكر لاوزن والفلوس عددي فيلغو اعتبار ذكر الوزن فيمه بنني ذكر الفلوس فلا بجوز العقد الا ببيان المدد ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق والدراهم وأبو يوسف يقول بذكر الدانق والدرهم يصير عدد الفلوس معلوما لان قدر ما يوجد بالدرهم من الفلوس معلوم في السوق فتسمية الدرهم كتسمية ذاك العدد فى الاعلام على وجهلا تمكن المنازعة فيه بينهما ومحمد يقول فيما دون الدرهم يكثر الاستعال بين الناس للمبارة عما يوجد به من عدد الفاوس فيقام مقام تسمية ذلك العدد وفي الدرهم وما زاد على ذلك قلما يستعمل هـذا اللفظ. يوضح الفرقأن الدانق والدانقين لا يكون معلوم الجنس الا بالاضافة وقد يكون ذلك من الذهب والفضة وغيرهمامن الموزونات فانما يصير معلوما بذكر الفلوس فاقناذلك مقام تسمية العددواما الدرهم فملوم بنفسه غير مضاف الى شي فلا يجعل عبارة عن العدد من الفلوس قلهـذا قال هو في الدرهم أفحش ﴿ رجل ﴾ أعطى لرجل درهما فقال أعطني بنصفه كذاهلسا وأعطني بنصفه درها صنيرا وزنه نصف درهم فهو جائز لانه جم بين عقدين يصح كل واحد منها بالانفراد· هقال فان افترقا قبل أن يقبض الفلوس والدرهمالصفير بطل فى الدرهم الصفير لان العقد فيه صرف وقد امترقا قبل قبض أحد البدلين ولم يبطل العقد فيالفلوس لأن العقد فيه بيع وان افترقا قبل قبض أحـد البدلين ولم ينقد الثمن حتى افترقا بطل الكل لأنهما افترقا عن دين بدينوان كان دفع اليه الدرهم وقال أعطني بنصفه كذا فلسا وأعطني بنصفه درهماصنيرا يكون فيه نصف درهم الاحبة فني قياس قول أبي حنيفة يفسد البيم كله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز في الفلوس ويبطل في حصة الصرف لان العقد في الدرهم الصغير يفسد لمعنى الربا فان مقابلة نصف الدرهم بنصف درهم الاحبة يكون رباوعند أبى حنيفة اذا فسدالمقد فالبعض لمعنى الربايفسد في الكل وقد بيناه في البيوع #قال رضي الله عنه الأصح عندي ان المقد يجوز في حصة الفلوس عندهم جميعاً على ما وضع عليه المسئلة في الأصل فانه قال وأعطني منصفه الباقي درهما واذا تمكرر الاعطاء تفرق العقديه وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخر ألاترى أن على هذا الوضم لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطا للقبول في الآخر

الا أن يكون وضم المسئلة على ما ذكر الحاكم في المختصر وفي النصف البافي درهم صفير فيننديكون الدقد واحداً لانهلم يتكرر مامه ينعقدالعقد وهو قوله أعطني ولو قال أعطني كذا فلسأً ودرهاً صغيرا وزنه نصف درهم الاقيراطاً كان جائزاً كله اذا تقابضا قبل أن يتفرقا لانه قابل الدرهم هنا بما سمى من الفلوس ونصف درهم الا قيراط فيكون مثل وزن الدرهم الصغير من الدرهم بمقابلته والباقي كله بازاء الفلوس\* رجل باع درهما زائفًا لا ينفق من رجل قدعلم عيبه بخمسة دوانيق فلس فهو جائز لان خمسة دوانيق فلس إسم لمائة فلس اذ كان كل عشرين بدانق وبيع الدرهم بمائة فلس صحيح وكذلك ان باعــه بنصف درهم فلوس ودرهم صنير وزنه دانقان اذا تقابضا قبل التفرق لانه يقابل الدرهم الصنير من الدرهم الزيف مثل وزنه والباق كله بازاء الفلوس وان باعه اياه بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة لم يجز لأنه باع الفضة بالفضة متفاضلا في النبهرجة والزبوف من جنس الفضة يخلاف الستوق ولو قال بمني بهذهالفضة كذا فلسا فهوجا ئزلانهما نوعان مختلفان وازباعه إياه بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم لم يجز لان حقيقة ماسمي يقع على الفضة دون الفلوس وان كان قد يراد به الفلوس مجازا ولكن ذاك لا يثبت الا بالتنصيص على الفلوس لان المجاز لا يعارض الحقيقة وعلى هذا لو اشترى شيئاً بدانق أوبدانقين أو بنصف درهم فهذا كله يقع على الفضة إلا أن يقرن بكلامه ذكر الفلوس فحينئذ تـكون عبارة عن عدد من الفلوس مجازا وان اشترى بدرهم فلوسا وقبضها ولم بنقد الدرهم حتى كسدت الفلوس فالبيع جائز والدرهم دين عليه لأن العقد في الفلوس قد انتهى بالقبض وصفة الدرهم لم تتغير بكسادالفلوس فبقى دينا على حاله وان نقدالدرهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت فى القياس هو جائز أيضا لان بالكسادلاتنغير عينها ولا يتعذر تسليمهاالا بالعقد وفي الاستحسان بطل العقد لفوات صفة الثمنية في الفلوس قبل القبض وعليه أن يرد الدرهم لأنه مقبوض في يده بسبب فاسد وكذلك لو اشترى فاكرة بالفلوس وقبض ما اشترى ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقدها فالبيع ينتقض استحسانا لانها تبدلت معنى حين خرجتءن أن تكون تمنا وماليتها كانت بصفة الثمنية مادامت رائجة فبفوتها تفوت المالية فلهذا يبطل العقد ويردما قبضه ان كان قاعًا أوقيمته ان كان هالكا وبمضالتاً خرين رحمهم الله يقول معنى قوله البيع ينتقض أنه يخرج من أن يكونلازما ويتخيرالبائم في نقضه لما عليه من الضَرَو عند كساد الفلوس وقد حصل ذلك

قبل قبضه فيخير اما أصل المالية فلاينعدم بالكساد فيبقى العقد كذلك والأول أصح لان انعقاد هذا العقد لم بكن باعتبار مالية قائمة بعين الفلوس وانما كان باعتبار مالية قائمة بصفة الممنية فيها وقد العدم ذلك وعن أبي يوسف ان هنا البيع لا ينتقض بخلاف ما اذا اشترى بدرهم فلوساً لأن هناك بعد الكساد لا يجوز ابتداء ذلك العقد لانها بالكساد تصير مبيعة وبيع ما ليس عند الانسان لا يجوز وهنا ابتداء البيم بعد الكساد يجوز لان ما يقابلها من الفاكهة مبيع فالفلوس الكاسدة بمقابلة المبيع بجوز أن تجمل ثمنا باعتبار آنه عـددي متقارب كالجوز وغيره وأن اشــترى فاكه بدانق فلس والدانق عشرون فلسا فلم يرد الفلوس حتى غلت أو رخصت فعليه عشرون فلسا لائن بالغلاء والرخص لاينعدم صفة الثمنية وصار هو عند العقد تسمية الدوانق مسميا ما وجد به من الفلوس وذلك عشرون ولو صرح بذلك القدر لم يتغير المدد بعدذلك بغلاء السعر ورخصه فهذا مثله . وأن أشترى فلوسا بدرهم فوجد فمها فلسا لا ينفق وقد نقد الدرهم فانه يستبدله لانه بمطلق العقد استحق فلوسا نافقة وان لم يستبدله حتى افترقا لم يبطل المقدفيه لان ما بازائه من الدرهم مقبوض كما في الصرف لانه لو اشترى دينار بمشرة دراهم تموجد بمض الدراهم زيوفا قبل الافتراق كان لهأن يستبدله وان لم يستبدله حتى تفرقالم يبطل العقد فهذاقياسه وان لم يكن نقد الدراهم استبدله أيضا ما لم يتفرقا لان الدينية الى آخر المجلس في البدلين عفو وان كانا قد تفرقا وهوفلس لا يجوز مع الفلوس رجم محصته من الدراهم كما في الصرف واذا وجد به ض البدل ستوقا بمدالا فتراق ينتقض القبض فيه من الاصلوما بازائه غير مقبوض فكان دينا مدين بمد المجلس وان كان يجوز ممهافي حال ولا يجوز فى حال استبدله فى المجلس قبل أن يتفرقا لانه بمنزلة الزيوف فى الدراهم وقد بينا فى الصرف والسلم أنه أذا وجد القليل زيو فاستبدل به في مجلس الرد جاز العقد فجمل أجمّاعهما في مجلس الرد كاجتماعهمافي مجلس العقد فهذا قياسه وان استحق منها شيء رجع بحصته من الدرهم يعني اذا كان نقد الدرهم بمد الافتراق لانه بالاستحقاق ينتقض القبض فيه من الاصل فتين ان الاقتراق في ذلك القدركان عن دين بدين وان استقرض عشرة أفاس ثم كسدت تلك الفلوس لم يكن عليه الا مثلها في قول أبي حنيـفة قياسا وقال أبو بوسف ومحمد رحمها الله قيمتها من الفضة استحسانا لان الواجب عليه بالاستقراض مثل المقبوض والمقبوض فلوس ُهي بن وبعد الكساد يفوت صفة الثمنية بدليل مسئلة البيع فيتحقق عجزه عن ردمثل ماالتزم

فيلزمه قيمته كما لو استقرض شيئا من ذوات الأمثال فانقطع المثل عن أيدى الناس بخلاف ما اذا غلت أو رخصت لان صفة الثمنية لا تنعدم بذلك ولكن تتغير بتغير رغائب الناس فيهما وذلك غير معتبركما في البيم وأبو حنيفة يقول الواجب في ذمته مثل ما قبض من الفلوس وهو قادر على تسليمه فلا يلزمهردشي كمااذا غلت أو رخصت وهذا لانجوازالاستقراض في الفلوس لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ألاترى ان الاستقراض جائز في كل مكيل أو موزون أو عددي متقارب كالجوز والبيض وبالكساد لم بخرج من ان يكون من ذوات الامثال مخلافالبيم فقد بينا أن دخولها في العقد هناك باعتبار صفة الثمنية وقد فات ذلك بالكساد يوضعه أن بدل القرض في الحكم كانه عين المقبوض اذلو لم مجمل كذلك كان مبادلة الشئ بجنسه نسيئة وذلك لا يجوز فيصير من هذا الوجه كانه غصب منه فلوسا فكسدت وهناك برأ بردعينها فهنا أيضا يبرأ برد مثلها تم عند أبي يوسف اذا وجبت القيمة فانما تعتبر قيمتها من الفضة من وقت القبض وعند محمد اذا وجبت القيمة فأنما يمتبر قيمتها بآخر يوم كانت فيمه رائجة فكسدت وهذا بناء على ماذا أتلف شيئا من ذوات الامثال فانقطع المثل عن أيدى الناس فهناك عن أبي يوسف يعتبر قيمته وقت الاتلاف وعند محمد بآخر يومكان موجودا فيه فانقطع وقد بينا هذا في كتابالفصبواناستقرض دانق فلوسا أونصف درهم فلوس فرخصت أوغلت لم يكن عليه الا مثل عدد الذي أخذ لازالضمان يلزمه بالقبض والمقبوض على وجمه القرض مضمون عشله وكذلك لو قال أقرضني دانق حنطة فاقرضه ربع حنطة فعليه أذبرد مثله باعتبار القبض ولا معتبر بتسمية الدانق فيه وكذلك لو قال أقرضنيعشرة دراهمبدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليهمثلها ولا ينظر الىغلاء الدراهم ولا الى رخصها وكذلك كل ما يكال أو يوزن فالحاصل وهو ان المقبوض على وجه القرض مضمون بالمثل وكل ماكان من ذوات الامثال يجوز فيه الاستقراض والقرض لايتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد من الشروط لا يبطله ولكن يلغو شرط رد شئ آخر فعليه أن يرد مثل المقبوض وكذلك مايعد من الجوز والبيض وان اقترض الجوز بالكيل فهو جائز لانه يكال تارة ويمد أخرى وقد بيناجواز السلم في الجوز كيلا وعدداً وما فيه من خلاف زفر فكذلك حكم القرض فيه والاقراض جأئز مندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم القرض مرتين والصدقة مرة وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر وقيل ممناه اله لا

يستقرض إلا المحتاج وقد يتصدق على غيير المحتاج ثم الأصل فيه أن ما يكون مضمونا بالمثل على الفاصب والمستملك له يجوز استقراضه لان المقبوض بحكم القرض مضمون بالمثل من غير احتمال الزيادة والنقصان وما يكون مضمونا بالقيمة لا مجوز الاستقراض فيمه لان طريق معرفة القيمة الحزر والظن فلا تثبت به الماثلة المعتبرة في القرض كما لا تثبت به الماثلة المشروطة في مال الربا وأصل آخر وهو أن القرض في معنى العارية لان ما يسترده المقرض في الحكم كانه عين ما دفع اذ لو لم يجمل كذلك كان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وذلك حرام فكل ما يحتمل حقيقة الاعارة مما ينتفع به مع بقاء عينه لا يجوز افراضه لان اعارته لا تؤثر في عينه حتى لا تملك به العين ولا يستحق استدامة اليد فيه فكذلك اقراضه لا يثبت ملكا صحيحا في عينه وكل ما يتأتى فيه الاعارة حقيقة تمالا ينتفع به الامع تقاء عينه فاقراضه واعارته سمواء لان منافعه لا تنفصل عن عينه فاقراضه واعارته تمليك لمينــه واذا ثبت هــذا فنقــول الاقراض جائز في كل مكيــل أو موزون وكذلك في المدديات المتقاربة كالجوز والبيض لانها مضمونة بالمثل وانما مختلفون في افراض الخبز فالمروى عن أبي حنيفةأن ذلك لا بجوز وزنا ولا عددا وعن أبي يوسف بجوز وزنا ولا بجوز عددا وعند محمد أنه بجوز عددا قال هشام فقلت له وزنا فرأيته نفر من ذلك واستعظمه وقال من يفمل ذلك وأما السلم في الخبر فلا يجوز عند أبي حنيفة ولا يحفظ عنهما خلاف ذلك ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول بجوز عندهما على قياس السلم في اللحم ومنهم من يقول لا يجوز لما علل به في النوادر عند أبى حنيفة قال لانه لا يوقف على حــده معناه انه يتفاوت بالمجن والنضج عند الخبز ويكون منه الخفيف والثقيل وفى كل نوع عرف لا يحصل ذلك بالاخر وما لا يوقف على حده لا يجوز السلم فيه ثم لهذه العلة افسد أبو حنيفة الاستقراض فيه لان السلم أوسع من الفرض حتى يجور السلم في الثياب ولا يجوز الاستقراض فاذا لم يجز السلم في ألخلز لهــذا المعنى فلأن لا مجوز الاستقراض أولى وأبو يوسف بقول الخنز موزون عادة والاستقراض في الموزونات وزنا يجوز وقد بينا في البيوع أن استقراض اللحم وزنامجوز فكذلك الخبز ولانجوز عددآلانه متفاوت فيه الكبير والصغيرومحمدجوز استقراضهعددا لآنه صنع الناس وقد اعتادوه وقد نقل ذلك عن ابراهيم أنه سنْ عمن استقرض رغيفا فرد أصغرمنــه أو أكبر قال لا بأس به وهو عمــل الناس قال الــكرخي وانما استمظم محمد فول

من يقول لا يجوز استقراضه الا وزنا لانه لا يجوز الاستقراض فيه وزنا وهذا لان إعلامه بالوزن أبلغ من إعلامه بذكر العدد فاذا جاز عنده الاستقراض فيه عددا فلان بجوز وزنا أولى ومن أصحابنا رحمهم الله من قال بل استعظم جواز استقراضه وزنا لان القياس فيهما قاله أبو حنيفة أنه لا يوقف على حده واغما ترك هذا القياس محمد لتمارف الناس وذلك في استقراضه عددا فبقي استقراضه وزناعلى أصل الفياس وأما الحيوان فلابجوز استقراض شئ منه عندنا وقال الشافعي مجوز ذلك الافي الجواري لما روى الني صلى الله عليه وسلم أنه استقرض بكرا ورد رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء ولان الحيوان مما يثبت دينا في الذمة اما عندى فى السلم وعند الكل فى النكاح وألخلع والصلح فى دم العمد فيجوز استقراضه كالمحكيل والموزون وهذا لان الفرض موجبه ملك المقبوض بعينه وثبوت مثله فى الذمة والحيوان محتمل فلما كان ذلك محلا أوجب القرض كان الاستقراض جائزا إلا أذفى الجوارى لا أجوز الاستقراض كما لا أجوز السلم على أحد القولين وعلى القول الذي يجوز السلم نيه الفرق أن المقصود في الجواري ملك المتعة وعقد المعاوضة مشروع لأنبات ملك المتعة وأما القرض فبذل بطريق التبرع وملك المتعة لا يثبت بطريق التبرع ولا مدخل للتبرع فيه فلهذا لايجوز فيهالاستقراض مخلاف سائر الحيوانات فأغاهو المقصود لمايعمل فيهالبدل ويثبت بطريق النبرع فيجوز استقراضه .وحجتنافي ذلك أن هذا غيرمضمون بالقيمة على مستملكه فلا بجوز استقراضه كالجواري ولهذا تبين آنه لا عكن اثبات الحيوان دينا في الذمة عقابلةما هو مال مم اعتبار الممادلة في المالية لانه لا يصار في المستهد كات الى القيمة الا عند تعذر ايجاب المثل وموجب القرض ببوت المثل في الذمة بشرط المعادلة في الماثلة فاذا تعذر ذلك في الحيوان لم يجز استقراضه وبه فارق ثبوت الحيوان في الذمة مدلاعما ليس بمال لان ذلك ليس شرط المادلة في الماثلة مع أنه لا يثبت في الذمة ثبوتا صحيحاحتي لو أثاها بالقيمة أجبرت على قبوله ولا مدخل لذلك في القرض ابتداء وعذره في الجو ارى فاسد لان المقصود ملك العين والمالية وذلك يعمل فيه البدل ويثبت بطريق التبرع ألا ترى أن ملك العين والمالية يثبت فيهامدون ملك المنفعة وهو ما اذا كانت أخته من الرضاعة أو منكوحة الغير ولان الحيوان تنفصل منفعته عن عينه والاستقراض لا يجوز في مثله كالحر وتحقيقه ما قلنا ان الاقراض تنزلة الاعارة ففيا تنفصل المنفعة فيه عن المين تتأتى حقيقة الاعارة فلا حاجة الى تصحيح

الاقراض فيه وأما الحديث فأنما استقرض رسدول الله صلى الله عليه وسلم لبيت المالحتي روى أنه قضاه من أبل الصدقة وما كان يقضي ما استقرضه لنفسه من أبل الصدقة وبيت للل يثبت له وعليمه حقوق مجهولة وقيل كان استسلف في الصدقة بكرا فان الاستسلاف والاستقراض يتفاوت ثم لم تجب الزكاة علىصاحبه المال فرده بعد ما صار رباعيا وقيل هذا كان في وقت كان الحيوان مضمونًا بالمثل ثم انتسخ ذلك كما بيناه في أول الغصب فان قبض الحيوان محكم القر ضوجب عليـه رده ولو باعه نفذييعه وعليه ضمان قيمته لان المقبوض بحكم قرض فاسد عنزلة المقبوض بحسكم بيع فاسد اذ الفاسد معتبر بالجائز لانه لا يمكنه أن يجمل الفاسد أصلافي معرفة حله لان الشرع لايرد به فلابد من اعتباره بالجائز وكذلك المقار والنياب الاستقرا ضفيها كالاستقراض في الحيدوان وفرق علماؤنا رحمهم الله بين السلم والقرض في الثياب فقالوا الثياب لا تنبت في الذمة ثبو تاصحيحا إلا وقرجـاز والقرض لا يكون الاحالاً وحقيقة المني فيه أن المتبر في المسلم فيه اعلام المالية على وجه لا يبقي فيه تفاوت إلا يسيرا ليكون المقصود بالمقد مملوما للماقدوذلك في الثياب بذكر الوصف ممكن اما في باب القرض فالشرط اعتبار الممالة في العين المقبوضة وصفة المالية وذلك لا يوجد في الثياب بدليل أنها لاتضمن بالمثل عند الاستهلاك فلهذا لا يجوزالاستقراض فيها وكذلك لا يجوز افراض الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول لانها مضمونة بالقيمة عندالاستملاك فاما الحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال لابأس باستقراضها لانها مضمونة بالثمل عند الاستهلاك «ولا يجوزالاجل في القرض معنادأنه لو أجله عند الإقراض مدة معلومة أو بعد الاقراض لا يثبت الأجـل وله أن يطالبه به في الحال وعند مالك شبت الأجل في القرض لامه دين لا يستحق قبضه في المجلس فيجوز التأجيل فيه كالثمن والأجرة مدل عليه ان التأجيل اسقاط المطالبة الى مدة واسقاط المطالبة سدل القرض لا الى غاية بالابراء صحيح فالتأجيل فيه أولى أن يصح ولنا فيه طريقان أحدهما أن المقرض متبرع ولهذا لايصح الاقراض ممن لا عملك التبرع كالعبد والمكاتب فلو لزم الاجل فيه لصار التبرع ، ازماالمتبرع شبئاً وهو الكف عن المطالبة الى مضى الأجل وذلك يناقض موضوع التبرع وشرط ما يناقض موضوع العقدبه لا يصح وكذلك الحاقه مه لا يصح فلهذا لا يلزم الاجل فيه وان ذكر بمد المقدد والثاني أنالقرض بمنزلة المارية على ما قررنا والتوقيت في المارية لا يلزم حتى ان

المعير وان وقته سنة فلهأن يسترده من ساعته فكذلك الأجل في القرضوبه يتبين الجواب عن قوله هو دين لأنبدل القرض في الحكم عين المقبوض اذ لوجمل دينا على الحقيقة كان بدلاً عن المقبوض في الحكم فيكون مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وهـ ذا بخلاف الابرا. لانه بالابراء يزل ملكه وازالة الملك بالتبرع صحيح فاما بالقرض فلايزيل ملكه فلو لزم الأجل فيه لكان يلزمه الكن عن المطالبة علكه الى مضى الأجل وهو مخالف لموضوع التبرع فاما التأجيل في بدل الفصب والمستهلك فيجوز عندنا ولا يجوز عند زفر والشافعي رحمهما الله أما مم الشافعي فالكلام ينبني على أصل وهو ان عنده الاجل لا يثبت في شيء من الديون إلا بالشرط في عقد المعاوضة حتى قال لو أجله في الثمن بعد البيع لا يثبت الأجل لأن الشرط أنما يمتبر في ضمن العقد اللازم إما منفردا عن العقد فلا يتعلق به اللزوم والكنا نقول ما كان دينا على الحقيقة اذا لم يكن مستحق القبض في المجلس فاسقاط القبض فيه بالابراء صحيح فكذلك بالتأجيل اما زفر فهو يقول المستهلك مضمون بالمثل كالمستقرض فكما لايلزم الأجل في القرض فكذلك في بدل الغصب وهذا لأن المعتبر فهما المادلة في صفة المالية وبين الحال والمؤجل نفاوت في المالية معنى فالتأجيل فيه بمنزلة النزام رد أجود مماقبض أو أزيف أو اردأ منه وذلك لا يكون ملزماه وجمه قولنا أن بدل المستهلك دين في الذمة على الحقيقة فاشتراط الأجل فيه يلزم كسائر الديون مخلاف المستقرض فانه في حكم العين والقرض بمنزلة العارية كما بينا ولهذا قال أبو يوسف ان الملك لايثبت للمستقرض في العين بنفس القبض والمقرض أحق باسترداده مالم يخرجه المستقرض عن ملكه ولكنا تقول المستقرض علك المين بالقبض لانه عملك المنفعة ومنفعة المكيل والموزون لاتنفصل عن العين فاذا يملك المعين التحق بسائر أملاكه وكان الخيار في تعيين مايرده الى المستقرضوهــذا لانه دين في ذمته صورة وقد جمل كالمين حكمًا فلاعتبار أنه دين صورة جملنا اختيار محل القضاء إلى من في ذمته ولاعتبار أنه عين حكما قلنا لايلزم فيه الأجل وعارية الدراهم والدنانير قرض للاصل الذي قلناان القرض بمنزلة العارية والعارية في كل مالا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك لعينه يكون قرضاوهذا لأن الممير مسلط المستمير على الانتفاع بالمستمار على أن يرده عليه وفيها يجوز فيه القرض المنفعة لاتنفصل عن العين فيكون بالاعارة مسلطا له على استهلاك العين في حاجته على أن يرد عليه مثله وذلك اقراض ه قال ألا ترى أن المستعير للدراهم لو اشترى جارية كانت له

وعليه مثلها وهو اشارة لما بينا فانه اذا اشترى جارية وجب نمنها في ذمته وقد جوز له المعير الانتفاع بتلك الدراهم في حاجته وقضاء الدين من حاجته فكان له أن يقضي الدين بها على أن يضمن مثلها فاما الاواني من الذهب والفضة والجواهر وغيرها فليست بقرض والكنها عوار لأن منافعها تنفصل عن عينها ولا يتمذر حكم الاعارة فيها حتى لو باعها المستمير لم يجز بيعه فيها وكذلك اللالى والاكارع والرؤس لا يجوز اقراضها والله أعلم

#### حر باب القرض والصرف فيه كا⊸

قال رحمه الله روي عن زبنب امرأة عبد الله بن مسمود رضي الله عنهما قالت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وخمسين وسقا من تمر خيبروعشرين وسقاءن شعير فقال لي عاصم بن عدى أعطيك تمرا هنا وآخذ تمرك بخيبر ففالت لا حتى أسئل عن ذلك فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنهاني عنه وقال كيف بالضمان فيما بين ذلك وبه نأخذ فان هذا ان كان بطريق البيم فاشتراط ايفاء بدلله حمل ومؤنة في مكان آخر مبطل للبيم وهو مبادلة التمر بالتمر نسيئة وذلك لا بجوز وانكان بطريق الاستمراض فهذا قرضجر منفعة وهو اسقاط خطر الطريق، فنه ومؤنة الحل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة وسماه ربا وعن محمد سسيرين قال أقرض عمر سن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عشرة آلاف درهم وكانت لا بي رضي الله عنه نخل بعجل فأهدى أبي بن كعب رضى الله عنه رطبا لعمر رضى الله عنه فرده عليه فلقيه أبي فقال أظننت اني أهديت اليك لآجل مالك ابمث الى مالك فخذه فقال عمر لابي رضي الله عنهما رد علينا هديتنا وبه نأخذ فان عمر رضي الله عنه انمارد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لانه ظن أنه أهدى اليه لاجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه أبي رضى الله عنه أنه ما أهدى اليه لاجل ماله قبل الهدية منهوهذا هو الاصلولهذا فلنا أن المنفعة أذا كانت مشروطة في الاقراض فهو قرض جرمنفعة وان لم تكن مشروطة فلا بأس مه حتى لورد المستقرض أجودمما قبضه فان كان ذلك عن شرط لم يحـل لأنه منفعة القرض وان لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به لانه أحسن في قضاء الدين وهومندوب اليه. بيانه في حديث عطاء قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دراهم فقضاه وأرجح له فقالوا أرجحت فقال صلى الله عليــه وسلم

انا كذلك نزن فاذا جاز الرجحان لهمن غير شرط فكذلك صفة الجودة قالوا وانما محل ذلك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر أما اذا كان بعرف أنه فعل ذلك لاجل القرض فالتحرز عنه أولى لان المعروف كالشروط والذي يحكى انه كان لابي حنيفة على رجل مال فاناه ليطالبه فلم يقف في ظل جداره ووقف في الشمس لا أصل له لان أبا حنيفة كان افقه من ذلك فان الوقوف في ظل جدار النسير لا يكون انتفاعا علكه كيف ولم يكن مشروطا ولا مطلوبا وذكر عن الشــمي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل أقرضني فيقول لاحتى ابيعك وانما أراد بهذا اثبات كراهة العينة وهوان يبيعه مايساوى عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بمشرة فيحصل للمقرض زيادة وهذا هيمعني قرضجر منفعة والاقراض مندوب اليه في الشرع والغرر حرام الا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا الى الامتناع مما بدنو اليه والاقدام على مأنهوا عنه من الغرور وينحوه ورد الآثر أذا تبايمتم بالمين واتبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يطمع فيكم وعن ابن عمرو الحسن رضي اللهء بهماقال فى الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير يأخذها بقيمتها في السوق وهذا لان عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف مااذا كان الجنس واحداكما ذكر ذلك عن الشعبي وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه الى مكة وقال أنهم عن شرطين فى بيع وعن بيع وسلف وعن بيع مالم يقبض وعن ربح مالم يضمن وبه أخذ وصفة الشرطين في البيع أن يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جائز والبيع مع السلفأن يبيم منه شيأ ليقرضه أو يؤجله فى الثمن ليعطيه على ذلك ربحا وبيم ما لم يقبض عام دخله الخصوص في غير المبيم من الصداق وغيره وظهر أن المراد النهيءن البيع مع بقاء الغرور في الملك المطلق للتصرف وذلك في المنقول دون العقار وقد بيناه في البيع وعن ربح مالم يضمن هو في معنى هذا فان المبيع قبل القبض ليس في ضمان المشترى فما يحصل فيه من الربح لا يطيب له هوزاد في بعض الروايات عن بيع ماليسعنده يعني ما ليس في ملكه بيأنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله في ربا أدخل السوق فاستجيد السلمة ثم أذهب فابيعها ثم ابتاعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وعن الشبي قال أقرض عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رجلا دراهم فقضاه الرجل من جيد عطائه فكره ذلك ابن مسمود رضى الله عنه فقال لا الامن عرضه مثل دراهمي وعن عامر

رحمه الله لا بأس بأن يقضي أجود من دراهمه اذا لم يشترط ذلك عليه وقد روى أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يفعله ويه نأخــذ وتأويل كراهــة ابن مسعود رضى الله عنه انالرجل انما فعل ذلك لأجل القرض فلهذا كرهه وقد رد عمر رضي الله عنه الهدية بمثل هذاوعن صلة بن زفر قال جاء رجل الى ابن مسعود رضى الله عنه على فرس بلقاء فقال أنه أوصى الى في يتيم فقال عبد الله رضي الله عنه لا تشتر من ماله شيئا ولا تستقر من منه شيئا وبه نأخذ فنقول ليس للوصيأن يستقرض من مال اليتيم لانه لايقرض غيره فكيف يستقرضه لنفسه وهـذا لانالاقراض تبرع فلا يحتمله مال اليتيم وبظاهر الحديث يأخذ محمدرحمه اللهفيقول اذا اشترى الوصى من مال اليتيم لنفسه شيئا لا يجوز ولكن أبا حنيفة يقــول مراده اذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم لان مقصوده من هذا الامر له أن ينني التهمة عن نفســه وعن عطاء رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم الى البصرة والى الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم قال عطاء فسألت ابن عباس رضي الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهم فقال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا وبه نأخذ فنقول المنهى عنـه هي المنفعة المشروطة اما اذا لم تكنمشروطة فذلك جائز لانه مقابلة الإحسان بالإحسان وأعاجزاء الإحسان الإحسان وكذلك قبول هديته واجابة دعوته لا بأس به اذا لم يكن مشروطا وعن ابن عباس رضي الله عنهماانه كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم الى الكروفة بهاو تأويل هذا عندنا انه كان عن غير الشرط فاما اذاكان مشروطا فذلك مكروه والسفائج التي تتعامله الناس على هذا ان أقرضه بغيرشرط وكتب له سنفتجة بذلك فلا بأس به وان شرط في القرض ذلك فهو مكروه لانه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر منفسة ٥ رجل باع من رجل عبدا شمن مسمى الى شهر على أن يوفيه اياه بمصر آخر عينه فالبيع جائز لان التمن معلوم والاجل مملوم بالمدة الا ان فيما لا حمل له ولا مؤنة يطالبه بالنسليم حيث يجده بعد مضى الاجل وفيما له حمل ومؤنة لا يطالبه به الا في الموضع المشروط لان الشرط معتبر اذا كان مقيدا غير معتبر اذا لم يكن مقيدا وهذا بخلاف القرض فان المستقرض مضمون بالمثل فلا يجوز فيه شرط الايفاء في مكان آخر ولات اشتراط مكان التسليم كاشتراط زمان التسليم لان التسليم لا يتأتى الا بمكان وزمان وشرط الزمان في القرض للتسليم لا يلزم وهو الأجل فكذلك

شرط المكان بخلاف البيع فان لم يبين في البيعمدة الاجل والمسئلة بحالها ففيماله حمل ومؤنة العقد فاسد وصورته ان يبيعه العبد بحنطة موصوفة بالكوفة على أن يــ المها بالبصرة فهذا شرط أجل مجهول لأن تعيين مكان التسليم فيماله حمـل ومؤنة معتبر ولا يلزمه التسليم مالم يأتيا ذلك المكان واما مالاحمله ولامؤنة فكذلك الجواب في ظاهر الرواية لاشتراطه الأجل المجهول لنفسمه إلا أن يأتى ذلك المكان وءن أبي يوسف انه يجوز المقــد ويطالبه بالتسليم في الحال لأن التسليم فيمالا حمل له ولا مؤنة لا يتقيد بالمكان المذكور ومعنى الاجل فى ضمنه فاذا لم يثبت كان الثمن حالا واذا أُقرض الرَّجل الرجل الدراهم ثم صالحه منها على أقل من وزنها فهو جائز لأنه قبض البعض وابرأه عن البعض وكل واحد منهما صحيح في الكل فكذلك في البعض فان فارقه قبل أن يعطيها لم ببطل الصلح لانه لا تمكن في هذا التصرف مهنى المبادلة وصحة الابراء لاتستدعى الفبض وهذا بخلاف مالو صالحه على أن أجله فيها شهرا لأن التأجيل بمدالاقراض كالمقرون بالاقراض والمعنى الذي لاجله لايلزمالأجل اذا اقترن بالاقراض أنه يمنزلة المارية فهو موجود في التأجيل بعد الاقراضوان صالحه على عشرة دنانير فهو جائزاذا كان يدا بيد لتمكن معنى المبادلة في هذا الصلح بسبب اختلاف الجنس فانافترقا قبل قبض الدنانير بطل الصلح وانافترقا بمد ماقبض بمضها يبرأ من حصة المقبوض وعليه رد ما بقى من الدراهم اعتبارا للبعض بالسكل وان صالحه منها على ذهب تبر أومصوغ لايعلم وزنهجاز ان قبضه قبل الافتراق لأن ربا الفضل ينعدم عند اختلاف الجنس بخلاف ما اذا صالحه على فضة لا يعلم وزنها فهناك لأتحاد الجنس ربا الفضل يجرى وتوهم الفضل كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط ووقع في بعض نسيخ الاصل لو صالحه على ذهب تبرجزافا بمينهأو ورق قيل قوله أو ورق زيادة من الكاتب وقيل بل هو صحيح لان في لفظ الصلح ما يدل على ان ماوقع عليه الصلح من الورق أقل من الدين لان مبنى الصلح على التجوز بدونالحق فيجوز الا أن يعلم انه أكثر من حقه وزنا وان أقرضه درهما ثم اشترى به فلوسابعينها أو بغير عينها فهو جائز أن قبضها قبل أن يتفرقا لان الفلوس الرائجة لا تتمين عند المقابلة بخلاف جنسها فان فارقه قبل القبض بطل لأنه دين بدين فان قيل ليس كذاك لأنه قابض للدرهم بذمته ولهـ ذا يسـ قط عنه فكان هـ ذا عينا بدين وقد بينا في بيم الفلوس بالدراهمأن قبضأحد البدلين قبل الافتراق يكفى قلنا نعرصار قابضا له بذمته ولكن دينا لاعينا

لان الدين لا يتمين إلا يقبض مال عين وذلك لا يحصل بالقبض بالذمة فلا يخرج به منأن يكون دينا بدين فيكون هذا افتراقا عن دين بدين وان أقرضه ألف درهم فأخذبها كفيلا تم صالح الكفيل الطالب على عشرة دنانير وقبضها جاز لان الكفيل قائم مقام الاصل ويثبت فى ذمته ماهو في ذمةالاصيل وصلحه مع الاصيل جائز على الدنانير بشرط القبض في المجلس فكذلك مع الكفيل ثم الكفيل يرجع على الاصيل بالدراهم لأنه بالصلح ملك ما في ذمته ولو ملكه بالاداء أو بالهبة رجم به على الاصل فكذلك اذا ملكه بالصلح ولو صالحه على مائة درهم لم يرجع على المكفول عنه إلا بمائة درهم لان الطالب هنا بتبرأ عما زاد على مائة والكفيل لا يتملك المكفول به بالابراء فلا يرجع الا بقدر ما أدى والطالب له أن برجع بتسمائة على المكنفول عنه ﴿ قال الشيخ الامام الاجل أبوبكر محمدين الفضل ﴾ لم يذكر فضل رجوع الطالب على المطلوب هنا وانما ذكره في موضع آخر . ووجه ذلك أن الصلح مع الكفيل على مائة درهم عنزلة ابراء الطالب عن الباقي وبراءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل فكان للطالب أن يرجع بالتسمائة الباقية لهذا بخلاف الاول فني الصلح هناك معنى المبادلة لاختلاف الجأس فيصير به متملكا جميع الالف ولا مبادلة هنا فان مبادلة المائة بالالف ربا «قال ولو أن المكفول عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي الكفيل المال الى الطالب على عشرة دنانير ودفعها اليه كان جائزا لان بالكفالة كما وجب المال للطالب على الكفيل وجب للكفيل على الاصيل ولكهنه مؤجل الى أن يؤدى والصلح عن الدراهم المؤجلة على دنا نير صحيح بشرط القبض في المجلس فان أدى المكفول عنه الدراهم بعد ذلك رجم به على الكفيل الا أن يشاء الكفيل أن يرد الدنانير التي أخذ لانه انما اعطاه ليسقط مطالبة الطالب عنه ولم تسقط فله أن يرجم به عليه كما لوأعطاه جنس المال ثم الكفيل صار مستوفيا منه الدراهم بطريق الصلح ومبنى الصلح على الاغماض والتجوز بدون الحق فاذا من لزمه الرد تخبر بين أن يرد المقبوض بمينه وبين أن يرد ما صار مستوفيا بالمقاصة من الدراهم ولو كانصالحه على مائة درهم لم يرجع عليه الابها لان مازاد على المائة الكفيل مبرئ الاصيل وفى المائة مستوف فلا يلزمه إلا ردما استوفى وإذا أقرض الرجل الرجل أاف درهم وقبضها منه وأمره أن يصرفها له فصرفهاله بالدنانير فلا يجوز على الطالب لانه لادين عليه فان رضى الطالب أن يأخذ الدنانير فقعل ذلك فهو جائز كما لو استبدل معه دراهم القرض بالدنانير هكذا

في رواية أبي سليمان من غير تنصيص على الخلاف نيه وفي رواية أبي حفص قال هذا قول أبي حنيفة أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فهو جائز على الطالب سواء صرف الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم وسواء قبضه الطالب فى المجلس أو بعده وهو الصحيح والمسئلة تنبني على ما بينا في كتاب البيوع واذا قال الطالب للمطلوب أسلم مالى عليك في كر حنطة وقد قررنا الخلاف في تلك المسئلة فكذلك في هذه اذ لافرق بين أن يأمره بالصرف مع غير المعين أو السلم عنــدهما يصح في الوجهينجيعا باعتبار أنه أضاف الوكالة الى ملــكه فالدين في ذمة المديون ملك الطالب وعند أبي حنيفة لا يجوز في الوجهين لانه أمره بدفع الدين الى من يختاره لنفسمه وإذا كان لرجــل على رجــل ألف درهم فدفع المطلوب الى الطالب دنانير وقال اصرفها وخذمنها فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع والمدفوع اليه مؤتمن لانه قبض الدنانير بحكم الوكالة والوكيل أمين فما دفعه الموكل اليه من ماله فان صرفها وقبض الدراهم فهلكت قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافع أيضا لانه في القبض محكم العقد عامل الامر فهلا كه في يده كهلاكه في يد الآمر حتى يأخذ منها حقه فاذا أخذ حقه وضاع ما أخذه فهو من ماله لانه في هــذا الاخذ عامل لنفسه وانمــا يصير آخذا حقه باحداث القبض فيــه لاجل نفسه ولو دفعــه اليه المطلوب قضاء لحقه كان داخلا في ضمانه فكذلك أذا قبضه بأمره وأن قال بمها عقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها فهو من ماله لانه بالبيع ممتثل أمره وانمـا يكون ذلك اذا كان في القبض عاملا لنفسه حتى يتحقق كونه تابعا بحقمه بخلاف الاول فان هناك أمره بالبيع للأمر فكان في القبض عاملا للآمر ما لم يستوف حقه من المقبوض وإذا اشترى بيعا على أن يقرضه فهذا فاسد لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. والمراد شرط. فيه منفعة لأحد المتماقدين لا يقتضيه المقد وقد وجد ذلك وأذا أقرض المرتد أو استقرض فقتل على ردته فقرضه الذي عليه دين في ماله اما لأن تصرفه قد بطل فبقي هو قابضا مال الغير على وجمه التملك وذلك موجب الضمان عليه أو لان تصرفه من حيث الاستقراض صحيح فان توقف تصرفه لحق الورثة واستقراضه لا يلاقي محلا فيه حق الورثة فان قيل أليس العبد الهجور اذا استقرض واستهلك لم يزمه ضمانه عندأ بي حنيفة ومحمد رحمهما الله مالم يعتق فكذلك المحجور بسبب الردة ينبغي أن لا يكون ضامنا ما استقرض في ماله الذي هو حق الورثة

قلنا العبد يصح منه النزام الضمان بالاستقراض في حق نفسه حتى يو اخـ ف بعد المتق فكذلك من المرتد يصح الالتزام في حق نفسه ثم حقه في المال يقدم على حق الورثة ولهذا تقضى سائر الديون من ماله فكذلك هذا الدين وما أقرضه المرتد فهو دين على صاحبه لأنه قبضه بشرط الضمان وذلك موجب عليه في حق المرتد وفي حق ورثته واقراض المرتدة واستقراضها جائزكما يجوز سائر تصرفاتها ولا يجوز افراض العبد التاجر والمكانب والدي والمتودلانه تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع «واذا أفرض الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه لا ضمازعليه هكذا أطلق في نسخ أبي حفص وفي نسخ أبي سليمان قال وهذا قول أبي حنيفة ومحمدر حهماالله أما في قول أبي يوسف فهو ضامن لمااستهلك وهو الصحيح لأنه بمنزلة الوديمة لانه سلطه على الاستهلاك بشرط الضان وتسليط الصي على الاستهلاك صحيح وشرط الضمان عليه باطل وقد قررنا هــذه الطريقة في كتاب الوديمة فهي في القرض أظهر . وان أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه لميأخذه بهحتى يمتق وهو على الخلاف الذي بينا واذلم ينصءليه وعند أبي يوسف يؤاخذ به في الحال كما في الوديمة . وان وجد المقرض ماله بمينه عند واحد من هؤلاء فهو أحق بهلانه عين ملكه . واذا باع الرجل دراهم بدراهم الى أجل وقبض فهو فاسدلوجود المجانسة والقدر والنساحر امعندوجود أحد الوصفين فعند وجودهما أولى . والمقبوض عنزلة القرض حال عليه فان وجد دراهمه بمينها فللآخر ان يـطيه غيرها لانه قرض عليه واختيار محل قضاء بدل القرض الى من عليه وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف وفي نسخة أبي سليمان ايس للآخر ان يعطيه غيرها وهذا هو الأصبح لانها مقبوضة بحكم عقد فاسد فيجب ردهابعينها على مابينا أن الدراهم تتعين بالقبض وان كانت لا تتمين بالعقد والله أعلم بالصواب

### - ﴿ باب الرهن في الصرف كيه ص

قال رحمه الله واذا اشترى عشرة دراهم بدنانير ونقده الدنانير وأخذ بالمشرة رهنا بساويها فهلك الرهن في يده قبل أن يتفرقا فهو بما فيه وقد بينا في البيوع حكم الرهن برأس مال السلم فبدل الصرف فيه مثله ثم بقبض الرهن تثبت له يد الاستيفاء ويتم ذلك بهدلا الرهن ويصير بهلاك الرهن مستوفيا عين حقه من مالية الرهن لامستبدلا فلهذا بتي عقد

الصرف وكذلك لو اشترى سيفا على بدنانير أوبمائة درهم وقبض السيف وأخذ عنه رهنا فيه وفاء فهلك قبل أن يتفرقا ولو نقده الثمن وأخذ رهنا بالسيف وفيه وفاء فهلك الرهن عنده قبل أن يتفرقا فانه يقضى له بالسيف لان أخذ الرهن بالأعيان لا يجوز لان موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء واستيفاء العين من العين غير ممكن فيبق السيف على ملكه بعد هلاك الرهن ويقضى عليه بالاقل من قيمة السيف ومن قيمة الرهن لا نه قبض الرهن على جهة الاستيفاء والمقبوض على جهة الشئ كالمقبوض على حقيقته في حكم الضان. وكذلك لوكان مكان السيف منطقة أو سرج مفضض أو اناء مصوغ أو فضة تبر وهذا دليل على أن التبر يتعين بالتميين في المقدفي أنه جمله كالسيف في أنه لا يجوز أخذ الرهن بعينه فان هلك الرهن بعد ما تفرقا قبله القبض فقد بطل عقد الصرف ولكن الربن ضامن الأقل من قيمة الرهن ومما رهن فالافتراق قبله مبطل لمقد الصرف ولكن الربن ضامن الأقل من قيمة الرهن ومما رهن فالافتراق قبله مبطل لمقد الصرف ولكن الربن ضامن الأقل من قيمة الرهن ومما رهن عقد الصرف بالافتراق فمند هلاك الرهن يتم الاستيفاء فيا انمقد ضانه بالقبض وقد بطل المقد المورف بالافتراق فمند هلاك الرهن يتم الاستيفاء فيا انمقد ضانه بالقبض وقد بطل المقد المورف بالافتراق فمند هلاك الرهن يتم الاستيفاء فيا انمقد ضانه بالقبض وقد بطل المقد المورف بالافتراق فمند هلاك الرهن يتم الاستيفاء فيا انمقد ضانه بالقبض وقد بطل المقد المورف بالافتراق فيلزمه رد المستوفى كما لو استوفاه حقيقة والله أعلم

## - عير باب الصرف في المعادن وتراب الصواغين 👺 -

قال رحمه الله ذكر حديث أبى هريرة رضي الله عنمه قال كان أهل الجاهلية اذا هلك الرجل فى البئرجملوها عقله واذا جرحته دبة جملوها عقله واذا وقع عليه ممدن جملوه عتمله فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المخماء جرحها جبار والبئر جبار والممدن جبار وفى الركاز الحس قالوا وما الركاز قال لذهب الذي خلقه الله تمالى فى الارض يوم خلقها والمراد بالدجماء الدابة لانها بهيمة لا تنطق ألا ترى أن الذى لا يفصح بسمى أعجميا والجبار المدر وفيه دليل أن فعل الدابة هدر لا مه غير صالح بأن يكون موجبا على صاحبها ولا ذمة لها فى نفسهاو فى به مضاله وايات قال والرجل جبار والمراد أن الدابة اذا رعت برجلها فلاضمان فيه على السائق والقائد لان ذلك لا يستطاع الامتناع منه بخلاف مالو كدمت الدابة أو ضربت باليد حيث يضمن لان في وسع الراكب أن يمنمه بأن يرد لجا. ه وأما البئر والمعدن فجار لان سقوطه بعمل من يما لجه فيكون كالجانى على نفسه وفيه دايل لناعلى وجوب الحس فى المعدن

فقدأ وجبرسول الله صلى ألله عليه وسلم الخمس في الركاز ثم فسر الركاز بالممدن وهو الذهب المخلوق في الأرض حين خلقت فان الـكنزموضوع العباد واسم الركاز يتناولهما لان الركز هوالاثبات يقال ركز رمحه في الارض وكل واحد منها مثبت في الأرض خلقة أو وضما وعن عامر رحمه الله قال وجد رجل ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة فقال على رضي الله عنه سأقضى فيها قضاء بينا ان كنت وجدتها في قرية يؤدى خراجها قوم فهم أحق بها منك وان كنت وجدتها في قرية ليس بؤدى خراجها أحد فخمسها لببت المال وبقيتها لك وسنتمها لك فجمل الكل له وفيه دليل لابي حنيفة ومحمد رحمهما لله عي أن وأجد الكنزفي ملك الغير لا يملكه ولكن يردها على صاحب الخطة وهو أول مالك كان لهذه الارض بمد ما افتتحت وفيه دليل وجوب الخس في الكنز وان للامام أن يضم ذاك فىالواحد اذا رآه محتاجًا اليه وله أن يضع ذلك في بيت المالكم رواه عن على رضى الله عنه في الحديث الآخر قال ان كانت قرية خربت على عهد فارس فهم أحق به وان كانت عادية خربت قبل ذلك فهو للذي وجده فوجدوها كذلك فأدخل خمسه بيت المال وأعطى الرجل بقيته وعن مسروق ان رجلا وجد كنزا بالمدائن فدفعه الى عامله فأخذه كله فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فتالت بفيه الكشكث يمنى التراب فهل لاأخذ أربعة أخماس المال ودفع اليه خمسه وهذا مش في العرب معروف للجانب المخطئ في عمله وهو مراد عائشة رضي الله عنها بميا قالت يمني آنه خاب وخسر لخطئه فيما صنع فى دفعه الكل الى العامل فقد كان له أن يخفى مقدار حقه في ذلك ولا مدفع الى العامل الاقدر الخس وعن جبلة من حميد عن رجل منهم خرج في يوم مطير الى دير خربة فوقعتفيه ثلمة فاذا استوقة أو جرة فيها أربمة آلاف مثقال ذهب قال فأتيت بها علياً رضى الله عنــه فقال أربعة أخماسها لك والحنس الباقي منه اقسمه في فقراء أسَاك وهذا | دليل على جواز وضم الحس في قرابة الواحد وان للامام أن يفوض ذلك اليـه كما له أن يفمله بنفسه لأن خمس الركاز فى معنى خمس الغنيمة ووضم ذلك فى قرابة الغانمين جائز اذا كانوا محتاجين اليهوعن الحارث الازدى قال وجد رجل ركازا فاشتراه منسه أبي عائمة شاة تبيع فلامته أمى وقالت اشتريته شاتمائية أنفسها مائية وأولادها مائة وكفايتها مائة فتدم الرجــل فاستقا له فأبي أن يقيله فقال لك عشر شياه فأبي فقال لك عشرة أمحرى فأبي فعالج الركاز فخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر ففال خذ غنمك واعطني مالى فأبي عليــه فقال

لاضرنك فأتى علياً رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال على رضى الله عنه اد خمس ماوجدت للذي وجد الركاز قاما هذا فانما أخذ ثمن غنمه وفيه دليل على ان بسم المدن بالعروض جائز وقوله بمائة شاة تبيع أي كل شاة يتبعها ولدها وهي حامل بآخري وهـذا معني ملامها اياه حيث قالت اشتريها بثلمائة والمراد بقولها وكفايتها حملها وقيل المراد لبنها وفيه دليل على ان المتصرف لا يُنبغي له أن يبني تصرفه على رأى زوجته فانه ندم بناء على رأيها ثم خرج له منه قيمة ألف شاة وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن وفيــه دليل على أن خمس الركاز على الواجد دون المشترى وان بيم الواجد قبــلأداء الحنس جائز في الكل فيكون دليلا لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيــه وفيه دليل على أنه لا ينبني للمرء أن يقصد الاضرار بالنمير فيكون ذلك سببا للحوق الضرر به كما ابتلي به هذا الرجل وهذا معنى مايقال منحفر مهواة وتعفيها ويقال المحسن يجزى باحسانه والمسىء ستلقيه مساويه وعن الشمي قال لاخير في بيم تراب الصواغين وهو غرر مثل السمك في الماء وبه نآخذ فالمقصود مافي التراب من الذهب والفضة لاعين التراب فانه ليس بمتقوم وما فيه ليس بمعاوم الوجود والصفة والقسدر فكان هـذا بيع الغرر ونهي رسول الله صلى الله عليـه وسلم عن بيع فيـه غرر ولكن هذا اذا لم يعلم هل فيـه شيء من الذهب والفضة أملا فان علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالمروض جائز على مابينه انشاء الله وعن عبد الله ابن عمر رضى الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الطريق العام فقال صلوات الله عليه عرفها حولا فانجاء صاحبها والا فهي لك وفيه دليل على ان الملتقط عليه التعريف في اللقطة وبظاهره يستدل الشافعي وتقول لهان يتملكها بسد التعريف وان كان غنيا ولكنا نقول مراده فاصرفها الى حاجتك لانهصلي الله عليه وسلم علمه محتاجاو عندنا للفقير أن ينتفع باللقطة بمد التعريف قال فان وجدها في الخرب العادى فقيها وفي الركاز الحنس والمراد بالركاز الممدن لانه عطفه على الكنز وأنما يعطف الشيء على غيره لاعلى نفسه وكل من احتفر من المدن فعليه خمس ماوجد وله أربمة اخماسه لما روينا من الاثر قال وأكره أن تتقاسموا التراب ولا أجيزه وان فعلوا حتى تخلص تقاسمونه على ما يخلص من ذلك لما بينا ان المقصود ما في التراب وحقهم في ذلك سواء وعند قسمة التراب لايط مقدار مايصل من المقصودالي كل واحد منهم فهم في معنى قسمة الذهب والفضة مجازفة وذاك لايجوزكما لا يجوز البيم فيه مجازفة بحنسه. ولو اشترى ممدن فضة بفضة لم يجز لانه لإ يدري أن ما في تراب المدن من الفضة مثل الفضة الاخرى أو أقل أو أكثر والاخذ بالاحتياط في باب الربا واجب قال ان مسعود رضى الله عنه كناندع تسهة أعشار الحلال مخانة الحرام وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام في شي الا وقد غلب الحرام الحلال وقال في الربا من لم يأكله أصابه من غباره وكذلك ان اشتراه بذهب أوفضة فلمل ما في التراب من الفضة مثل المنفصل فيكون الذهب ربالانه فضل خال عن الموض فالتراب ليس يتقوم . وأن اشتراه مذهب جاز لان ربا الفضل لا يجوز عند اختلاف الجنس وكان بالخيار اذا خلص ذلك منه ورأى ما فيه لانه انما كشف له الحال الآنولا يتمرضا الا بذلك فكان الخيار اليه كمن اشترى شيئا لم ره . وكذلك لو اشتراه بعرض وكذلك تراب معدن من الذهب اذا اشتراه بذهب لم يجز وان اشتراه بفضة أو عرض جاز لا نعدام الربا بسبب اختلاف الجنس واذا احتفر موضًّا من المعدن ثم باع تلك الحفرة فان بيعه باطل لانه باع ما لايملك فان تلك الحفرة لم عملكها عجرد الحفو لان الملك انميا شبت بالاحراز وهو لم عرزه فان احرازه فيما رفع من التراب دون الباقي في مكانه فهو كبيم صخرة من الجبل قبل أن يحرزها ويخرجها وأويل حديث على رضى الله عنه أن الرجل كان أحرز بمضها فباع ذلك المحرز بمائة شاة وباع له الباقي ولهذا قال على رضي الله عنمه ادخس ما وجمدت من الركاز يعني ما أحرزته وكذلك ان أعطاها رجلا على أن يموضه منها عوضا فهوباطل لانه ملك ما لا يملك واشتراط العوض عليه في اخراج المباح وذلك باطل فرجم في عوضه وما احتفر الرجل من الحفرة فأحرزه فهو له بالاحراز وعليه الخس فيذلك هوان استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب ممدن معروف فهو جائز اذا كان يعلم أن فيـه شيئا من الذهب أو الفضة لان جهالة مقداره لا تفضى الى المنازعة لما كان التراب معينا مدروفا وله الخيار اذا رأى ما فيه كن أجر نفسه بعوض لميره فهو بالخيار اذا رآه .وان استأجره بوزن من النراب مسمى بنير عينه لم بجز لان المقصود ما في التراب وذلك لا يصير معلوماً مذكر وزن التراب فقد يكثر ذلك في البمض ويقل فىالبعض الآخر وينعدم فى البعضوهذه الجهالة تفضي الىالمنازعة. وكذلك لو اشترى عرضاً بوزن من التراب بغير عينه فهو باطل لما قلنا وان كان لرجل على رجل دين فاعطاه مهترابابمينه بدا بيد فان كان الدين فضة فاعطاه تراب فضة لم يجز لتوهم الفضل فيما أعطاه وان

أعطاه تراب ذهب أو تراب جازلاختلاف الجنس وهو بالخيار اذ رأى مافيه . واذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فاعا عليه مثل ما يخرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه لان المقصود مافيه واستقراضه جائز فيكون مضمو نا بالمثل والقول فيه قول المستقرض لانه منكر لازيادة التي يدعيها المقرض وان كان استقراض التراب على ان يعطيه ترابا مشله لم يجز معناه أن الشرط لا يجوز لأن في هذا الشرط زيادة أو نقصانا فيا استقرضه مما هو المقصود ومثل هذا الشرط في القرض باطل وكذلك لواشتراه شراء فاسدا واستملك التراب فعليه مثل ما فيه من ذهب أو فضة والقول في مقداره قول الضامن لان المعقد لا يتناول عين التراب لانه ليس يمتقوم وانما يتناول ما فيه وان اشترى تراب فضة بتراب فضة التراب وبالمساواة في وزن التراب لا تحصل الماثلة فيا هو المقصود وهو شرط جواز العقد التراب ذهب بتراب فضة جازكما يجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة وكل واحسد منهما بالخيار اذا وأي مافيه لان المقصود صار معلوما له الآن والله أعلم

### حرف القاضي كاب صرف القاضي

قال رحمه الله وحكم القاضى فى الصرف وحكم وكيله وأمينه كحكم سائر الناس لائه فيما يباشر من العقود ليس بقاض وان كان قاضيا فمباشرة العقد على وجه القضاء تستدى من السرائط ما تستدعه مباشرته لاعلى وجه القضاء وان كان المديم دراهم فصر فها الوصي بدنانير من نفسه بسمر السوق لم يجز لانه ليس فى هذا الصرف منفعة ظاهرة لليديم وهو شرط نفوذ تصرف الوصى فيما يعامل نفسه وكذلك لو كان في حجره يتيمان لاحدهما دراهم واللا خر دنانير فصر فها الوصي بينهما لم يجز لانه ان نفع أحدهما فقد أضر بالآخر وهو لا ينفرد بالنصرف الا بشرط منفعة ظاهرة واذا اشترى من مال اليديم شيأ انفسه نظرت فيه فإذا كان خيرا لليديم المضيت البيع فيه والا فهو باطل وهذا قول أبى حنيفة وأبي بوسف فإذا كان خررههما الله وفى قوله الاول وهو قول محمد لا يجوز أصلا للاثر الذي روينا عن ابن الآخر رحمهما الله عنه والمسئلة مذكورة فى كتاب الوصايا أما أبو الصبي أو جده أبو أبيه مسمود رضى الله عنه والمسئلة مذكورة فى كتاب الوصايا أما أبو الصبي أو جده أبو أبيه بعد موت الاب فلا علك التصرف مع نفسه عثل القيمة لان شفقته تحمله على أن لا يترك

النظرله فلا حاجة فيه الى المنفعة الظاهرة لليتيم بخلاف الوصي وان اشترى تراب الصواغين بذهب أو فضة أو بذهب وفضة فلاخير فيه لأنه لا بدرى لعل فيه من أحد النقدين خاصة مثل ألذى بمقابلته من ذلك النوع فيكون النوع الآخر ربا وان اشتراه بغير الفضة والذهب جاز وله الخيار اذا رآه وعلم مافيه لان المقصود الآن صار معلوماً له وكذلك اذا كان يعلم ان فيه ذهباوفضة فاشتراه بذهب وفضة يجوز علىان يصرف الجنس الىخلاف الجنس وقدبينا نظير ه في بيم الجنسين مجنسين وان اشتراه بسيف محلى أو منطقة مفضضة أو قلادة فهاذهب ولوالوا وجوهر فلا خير فيه لان من الجائز أن ما في التراب مثله الحلية فيبقى السيف ربا وان علم أن فيه ذهبا وفضة فلا بأس بأن يشتريه بفضة وجوهرا وبذهب وعرض من العروض على مابينا أزتصحيح العقد هنا ممكن بأن بصرف المثل الى المثل والباقي بازاء العروض والحكم في تراب ممدن فضة ومعدن ذهب يشنريهما رجل جميعا على ما بينا في تراب الصواغين لاشتمال النراب على الذهب والفضة جميعا وشرط الخيار في ذلك كله مفسد للبيع وكذلك التفرق قبل القبض لأن العقد صرف باعتبار المقصود وهو مافي التراب. ولو اشتري ذهبا وفضة لا يعلم وزنهما بفضة وذهب لا يعلم وزنهما جاز بطريق صرف الجنس الى خلاف الجنس ولا يجوز بيع العطاء والرزق فالرزق إسم لما يخرج للجندمن ببت المال عندرأس كل شهر والعطاء اسم لما يخرجله في السنة مرة أو مرتين وكل ذلك صلة يخرج له فلا علكها قبل الوصول اليه وبيم مالا علك المرء لا يجوز وكذلك ان زيد في عطائه فباع تلك الزيادة بالمروض أو غيرها فهو باطل وهو قول الشمي وبه نأخذ وكان شريح يجوز بيع زيادة العطاء بالعروض ولسنانأخذ بهذا الآن زبادة العطاء كأصله في انه لا يملكه قبل القبض ولو كان مملوكا له كان دينا وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز فاذا لم يجز هــذا فيما هو دين حقيقة فكيف اليجوز في العطاء ولكن ذكر عن ابراهيم وشريح رحمها اللهأنهما كانا يجوزان الشراء بالدين من غير من عليه لدين وقد بينا أن زفر أخذ بقولهما في ذلك والله أعلم

## حري باب الاجارة في الصياغة كان

قال رحمه الله وان استأجر أجيرا بذهب أو فضة يعمل له فى فضة معلومة يصونمها صياغة معلومة قهوجاً نز وكذلك الحلى والآنية وحلية السيف والمناطق وغيرها لانه استأجره لعمل

معلوم ببدل ملوم فلا تشترط المساواة بين الاجرة وبين ما يعمل فيهمن الفضة في الوزن لان مايشترط له من الأجرة عقابلة العمل لا عقابلة محل العمل وكذلك أذا استأجره ليخلص له ذهباأو فضة من تراب الصواغين أو تراب المادن اذا اشترط من ذلك شيئا معلومالان مقدار عمله بمدتدبين المحل معلوم عند أهل الصنعة على وجه لاتمـكن فيه منازعة وكذلك ان استأجره ليفضض له حليا أو بنقش بنقش ممروف فذلك جائز لان العمل معلوم والبدل عقابته معلوم وكذلك ان استأجره لعموه له لجاما فان اشترط ذهب التمويه على الذي أخذ الاجر فلا خير فيه لأن مقدار مايحتاج اليه من الذهب للتمويه غير معلوم ولأن المقد في ذلك صرف فلا بد من التقابض في الجلس ولم يوجد وأن استأجره بدراهم لمموه له حرزا بقيراط ذهب فهذا باطل إلا أن يقبض الدرهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده اليه ويقول موه به وكذلك ان استأجره بذهب أكثر من ذلك فإنه لايجوز إلا أن يتقابضا لأنالمقد فى الذهب صرف ولو استأجره بعرض أو بشيء من المكيل أو الموزون بعينه على أن يموه له ذلك بذهب أو فضة مسمى فهو جائز لأن بهض العرض عقابلة الذهب المسمى يكون تبعا والقبض في المجلس ليس بشرط في بيم المين بالدين وبمضه بمقابلة العمل وهي اجارة صحيحة فان عمله فقال المستأجر لم يدخل فيمه ما شرطت لى وقال الآخر قد فعلت فالةول قول المستأجر مع بمينه لانكاره الةبض في بض ما استحقه بالبيم ثم يمطى المموه قيمة ما زاد النمويه في متاَّعه الا أن يروني أن يأخذ بقوله لانه أقام أصل العمل ولكنه غيره عن الصفة المشروطة عليه فان رضى بأن يأخذيقوله فقــد وجد ابقاء المشروط والا فعليه قيمة مازاد النمويه في متاعه وقد بينا نظائره في باب الاستصناع من كتاب الاجارات في مسئلة الصياغ وان استأجره يحمل له مالا من أرض الى أرض أو ذهبا أو فضة مساة فهو جائز وكذلك تراب المادن أو تراب الصياغة لانه عمل معلوم ببيات المسافة والمحمول وكذلك لو استأجره يبيم له ذلك شهرا فالممقود عليه منافعه وهي معلومة ببيان المدة بخلاف ما لو استأجره ليبيع هــذا العبد بعينه حيث لا يجوز لأنالاجارة وردت على البيم والبيم ليس في وسعه فهو بمنزلة مأ لوَّ استأجر إنساناً للتذرية ولمبين المدة حيث لا يجوز ولو استأجره يحفر له في هذا المدزعشرة أذرع بكذا فهو جائز ولو استأجره لينق تراب المعدن أو تراب الصياغة بنصف مايخرج منه كان فاسدا لان الاجر مجهول ووجوده على خطر وهو استئجار ببعض ما نخرج من عمله فيكون

عمني قفيز الطحان فله أجر مثله لانه أو في المنفعة بعقدفاسد وان استأجر اناء فضة أو حلى ذهب يوما بذهب أو فضة جازلاً نالمستأجر منتفع به لبسا أواستعالا والبدل عقابلة المنفعة دون العين فلا يتحقق الربا فيه ولو استأجر منه ألف درهم أو مائة دينار بدرهم أو ثوب لم يجز قال لانه ليس باناء يريد أنه لاينتفع به مع بقاء عينه ومثله لا يكون محلا للاجارة وانما يردعة د الاجارة على ما ينتفع به مع نقاء عينه وقد بينا أن الاعارة في الدراهم والدنانير لا تتحقق ويكون ذلك قرضاً فكذلك الاجارة ولو استأجر سيفاعلي أو منطقة أو سرجاً مدة معلومة بدراهم أكثر مما فيمه أو أقل فهو جائز لأن الانتقاع بهذه الأعيان مع نقاء المين ممكن والبدل بمقابلة المنفعة دون الحليةولو استأجر صائغا يصوغ له طوق ذهب تقدر معلوم وقال زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل فهو جائز لانه استقرض منه تلك الريادة وأمره أن يخلطه يملكه فيصير قابضا كذلك ثم استأجره في اقامة عمل معلوم في ذهب له ولا أن هذامعتاد فقد بقول الصائغ لمن يستعمله أن ذهبك لا يكني لمن تطلبه فيأمره أن يزيد من عنده واذا كان أصل الاستصناع يجوز فيما فيه التعامل فكذلك الزيادة فإن قال قد زدت فيه عشرة مثاقيل وقال رب الطوق انما زدت فيه خسة فان لم يكن محشوا بوزن الطوق ليظهر مه الصادق منهما فان كان محشوا فالقول قول رب الطوق مع يمينه لا نكاره القبض في الزيادة على خسمثاقيل الا ان يشأ الصائغ أن يردعليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائغ لأن الطوق في بده وهو غير راض بازالة يده عنه مالم يعطه عشرة مثاقيل وقد تمذر ذلك بيمين رب الطوق فكال للصائبغ أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبه قال وهذا لايشبه الأول يريد به مسئلة الحرز فقدبينا هناك انالخيار لصاحب الحرزلان ذهب التمويه صار مستهلكا لا يتخلص من الحرز عنزلة الصبغ في الثوب فكان الخيار لصاحب الحرز وهنا عين مازاد من الذهب قائم في الطوق فالصائغ فيه كالبائع فيكون له أن يمتنع من تسليمه مالم يصل اليه كمال العوض وان أمرا لصائغ أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر وقال لنكون الفضة على قرضاً من عندك لمريجز لأن الفضة للصائغ كلها والمستقرض لايصير قابضا لها فيبقى الصائغ عاملا فيملك نفسه ثم باثما منه الفضة بأكثر من وزنها وذلك لا يجوز بخلاف الاول فهناك المستقرض يصير قابضًا للذهب يخلطه بملكه فانما يكون الصائغ عاملاله في ملكه فلهذا يستوجب الأجر عليه وفي مسئلة الخاتم يفسد أيضا لعلة أخرى وهو اله صرف بالنسيئة وذلك لا يجوز سوا. كان

# بمثل وزنه أوأكثر والله أعلم

### - مر باب الفصب في ذلك كالله م

قال رحمه الله رجل غصب رجلا قلب فضة أو ذهب فاستهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه عندنا وعند الشافعي عليه قيمته من جنسه بالفة مابلغت لان من أصله أن للجودة والصنمة في الذهب والفضة قيمة وان توبلت مجنسها وعندنا لا قيمة للجودة والصنمة عند مقابلتها بجنسها فلو ضمن قيمتها من جنسها بالغة ما بلغت أدى الى الربا وان ضمن مثل وزنها ففيه ابطال حقه في الصنعة فلمراعاة الجانبين قلنا يعتبر قيمتها من خلاف جنسها وعند الشافعي رحمه الله يضمن قيمتها من جنسها بالغة ما بلغت لان للصنعة عنده قيمة وان قوبلت مجنسها والربا انما يكون شرطا فى العقد فاما فى ضمان المفصوب والمستهلكات فلا تتمكن الربا بناء على أصله أن ضان الغصب لا يوجب الملك في المضمون وعند ا يوجب الملك وقد تقدم بيان الأصلين في كتاب البيوع والفصب والقول في الوزن والقيــمة قول الغاصب مع بمينه لأنه منكر المزيادة والطالب مدع لذلك فعليه البينة وكذلك الرجل يكسر أناء فضة أو ذهب لرجل فعليه قيمة من خلاف جنسه سواء قل النقصان بالكسر أو كثر لان ايجاب ضان النقصان عليه متمذر فانالوزن باق بمد الكسر ولاقيمة للصنعة بانفرادها ولو رجم بضمان النقصان كان آخذا عـين ماله وزنا مع زيادة وتلك الزيادة ربا فلمراعاة حقه في الصنعة قلنا يضمنه القيمة من خلاف جنسه وبدفع المكسور اليه بالضان وان شاء أمسك المكسورولم يرجع بشئ لان شرط النضمين تضمين المكسور اليه فاذا أنى ذلك كان مبرئاله مخلاف الثوب اذا أحرقه فهناك بالحرق اليسير يضمنه النقصان فقط وفي الحرق الفاحش له انعسك الثوب ويضمنه النقصان لان الثوب ليس عال الربا فكانت الصنعة فيـ متقومة فابجاب ضمان النقصان فيه لا يؤدى الى الربا فان قضي الفاضيءايه بالقيمة وافترقا قبل أن تقبضها فذلك لا يضر عندنا وعلى قول زفر رحمه الله يطل قضاء القاضي بافتراقهما قبل القبض لأن ما جرى بيهما صرف فان تمايك الفضة المكسوة بالذهب والتقايض في المجلس شرط في الصرف ولاجله يثبت حكم لربا فيه حتى لا يقوم بجنسه فكذلك يثبت حكم التقابض وبأن كان يجبر عليه في الحكم لا يندله معنى الصرف فيه في حكم التقابض في المجلس كمن اشترى دارا بمبد وفي الدار

صفائح من ذهب ثم حضر الشفيع وقضى القاضى له بالشفعة بقيمة العبد يشترط قبض حصة الصفائح في المجلس لان العقد فيه صرف .وحجتنا في ذلك أن استرداد القيمة عند تعذر رد المين كاسترداد المين فان القيمة سميت قيمة لقيامها مقام المين ولوقضي القاضي على الغاصب بردعين القلب لا يشترط القبض في المجلس فكذلك اذا قضى برد القيمة عند تمذر رد المين وهذا لان الغصب ليس بسبب موجب للملك وأنما هو موجب للضمان ثم نبوت الملك في المضمون شرطا لتقرر حقه في القيمة وشرط الشئ يتبعه واذا كان باعتبار ماهو الاصل لا يجب التقابض فكذلك باعتبار البيم بخلاف البيع فانه سبب الملك في البدلين وهو نظير ما لو قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال اعتقت لا يشــترط القبول فيه وان كان ذلك شرطا في البيم أن كان مقصودا لان اندراج البيم هنا بطريق أنه شرط للعنق وبه فارق الشفعة فالشفيم يتملك الداراتداء بمايعطى من قيمة العبد بدل الدار في حقه فلوجو دالم ادلة الصرف للتعيين من حيث ان كلواحد من العوضين فيه مجوز أن يكون غير ممين في الانتداء وهذا لا يوجه في الغصب فالغصب والاستملاك لا يرد أن الا على معين فلا معنى لاشتراط القبض هنا للتعيين ومعنى المبادلة فيه غير مقصودة . بوضحه أنه لو أنتقض القضاء بالافتراق عن المجلس احتاج القاضي الي اعادته بمينه من ساءته فيكون اشتغالا عالا نفيد وكذلك ان اصطلحا على القيمة فهو على الخلاف لأنهما فعلا مدون القاضي عين مايأمر به القاضي أورفعا الامر اليه ولو أجل القيمة عنه شهرا جاز ذلك ايضا عندنا خلافا لزفر وقد بينا هذا الخلاف في التأجيل في النصوب والمستملكات انه يلزمه عندنا خلافا لزفر فعنده هذا التأجيل باطل لمعنيين أحدهما أن قبض القيمة في المجلس عنده واجب والثاني أن مدل المفصوب والمستملك عنده كبدل القرض فلا ثبت فيه الاجلوعندنا قبضالقيمة فيالحباس ليس بواجب والقيمة دين حقيقة وحكما فبالتأجيـ ل يلزم كالتمن في البيع واذا استهلك أناء من تحاس أو حديدأو رصاص كان ضا نا لقيمته دراهم أو دنانير لان الاناء ليس من ذوات الأمثال مخلاف تبر الحمديد والنحاس فهو موزون من ذوات الأمثال فيكون مضمونا بالمثل على المستهلك وفي الآنية يقضى القاضي بالقيمة أن شاء من الدراهم وأنشاء من الدنانير لأن الاشياء بهما تقوم و بأيهما قوم هنا لا يؤدي الى الربا ولكنه ينظر ان كان بباع ذلك بالدراهم يقضي بقيمتــه

دراهم وانكان بالدنانير فبالدنانيروكذلك السيف والسلاح وكذلك لوكسره أو هشمه هشما يفسده فان كان هشما لا يفسده ضمنه النقصان ان كان لا يباع وزنا لانه ليس بمال الرباحتي يجوز بيم الواحد منه بالاثنين بدا بيد مكان كالثوب وقد بينا الفرق بين هــذا أو الاواني المتخذة من الذهب والفضة انبالصنعة هناك لا تخرج من أن تكون موزونة باعتبار النص فهما والمتبر فما سواهما العرف واذا كسراناء فضة لرجل واستهلكه صاحبه قبل أن يعطيه اياه فلا شيء لصاحبه على الذي كسره لان شرط التضمين تسليم المكسـور اليه وقد فوته بالاستهلاك ولو غصب أناء فضة فكسره وصاغه شيئا آخر فللمفصوب منه أن يأخذه عند أبي حنيفة وعندهما لا يأخذه ولكن يضمنه قيمة الاول مصوعًا وقد بينا المسئلة في كتاب الغصب وان غصبه دراهم أو دنانير فأذا بها كان لصاحبهاأن يأخذها ان شاء وان شاء ضمن الغاصب مثمل ما غصبه لانه بالاذابة ما أحمدت فيها صنعة وانمما فوت الصنعة وبه لايملك المنصوب كما لوقطع الثوب ولم مخطه واذا غصب درهما فالقاه في دراهم له فعليه مثله لأنه خلط المفصوب بماله خلطا يتعذر علىصاحبه الوصول الى عينه فيكون مستهلكا ضامنا لمثله والمخلوط يصير مملوكا له عند أبي حنيفة وعندهمالصاحبه الخمار بين التضمين والشركة وكذلك الخلاف فى كل مايخلط وقد بيناه في القصبوان غصب فضة وسبكها في فضة له حتى اختلطا فعليه مثل ماغصب وكذلك لو غصب دراهم لرجل ودراهم لأخر فخلطهما خلطا لا مكن تمييزه أو سبك ذلك كله فهو ضامن لمال كل واحدمنهما والمخلوط له بالضمان وعندهما لكل واحدمنهما الخيار بين التضمين والشركة ولو غصب دراهم أودنانير فجملها عروة في قلادة فهذا استملاك وعلى الغاصب مثلها لانه صيرها وصفامن أوصاف ملـكه حتى يدخل فى بيـع ملكه منغير ذكر وقد غصبهامقصو داننفسه فاذا صار ذلك مستهلكا بفعله وجب عليه ضمان المثل فهو نظير الساحة اذا أدخلها الغاصب في بنائه واذا رد الفاصب أجود مما غصب أو أردأ منه ورضي به المغصوب منه جاز لانه أبراه من صفة الجودة حين رضي بالأردإ ولو أبرأه عن بعض القدر جازفكذلك عن الصفة وفي الاجود أحسن الغاصب في قضاء ما عليه وذلك مندوب اليه كالو أرجح ولا يشترط رضا المفصوب منه بالأجود إلا على قول زفر وقد بيناه في البيوع وان غميه أان درهم ثم اشتراها منه عائة دينار ونقده الدنانير والدراهم قائمة في منزل الفاصب أو مستهلكة فهو سواء وهو جائز أما بعد الاستهلاك فلانه قابض لبدل الدنانير

ينوب عن قبض الشراء وكذاك لوكان الذي غصبه آناء فضة وكذلك لو صالحه عنه على مثل وزنه من جنسه وأعطاء جاز وكذلك لو كان الآناء مستهلكا لان ما اشرنا اليه من المعنى يم المفصول فان صالحه من الفضة على ذهب بتأخير أوعلى فضة مثلها بتأخير كان جائزا عنــدنا خلافا لزفر وقد بينا أنه لافرق بين قضاء القاضي بالفيمة عليه وبين تراضيهما عليــه بالصلح وهذا لأن المنصوب في حكم المسملك اذا كان لا يتوصل الى عينه فالقم الصلح عليه يكون بدل المفصوب المستهلك وليس هذا كالشئ القائم بعينه يبيمه اياه يمني لو كان قائمــا بعينه قد أظهره فباعه منه كان هذا صرفا ولا يجوز الابدا بيد لان حقه في استرداد المين اذاكان قائمًا بمينه فيبيمه منه بخلاف الجنس يكون معاوضة مبتدأة وانكان الاناء غانبا عنه فقال اشتريته منك بنسيئة فانى أكره ذلك اذا وقع عليه اسم البيع كرهت منه ما أكره من الصرف لأن البيع مبادلة مال بمال قائم فلفظهما دابل على كون الأناء قامًا فلا يختلف الجواب بكوئه حاضرا أوغائبا والتياس في الصلح هكذا الا اني استحسن في الصلح اذا كان الاناء مغيبا عنه لانه ليس في نفس الصلح ما بدل على قيامه ومالا يتوصل الى عينه فهو مستهلك حكما أما اذا كان ظاهرا أوهو مقر به فاني أكره الصلح والبيع في ذلك الاعلى ما يجوز في الصرف فان مايجرى بينهما صرف بزعمهما فيؤاخذان بأحكام الصرف فيهوالله أعلم

## - الصرف في الوديعة كالحمر المرابعة

قال رحمه الله واذا استودع رجل رجلا ألف درهم فوضعها في بيته ثم التقيا في السوق فاشتراها منه بمائة دينار ونقد الدنانير لم يجز ان فارقه قبل أن يقبض الوديمة من بيته لان الوديمة أمانة في بيته والقبض المستحق بالعقد قبض ضمان فقبض الامانة لا ينوب عنه لانه دونه بخلاف قبض الغصب ولان يد المودع كيد المودع ألا ترى أن هلاكها في يد المودع كهلاكها في يد المودع في افترقا فانما افترقا قبل قبض البدلين، كهلاكها في يد المودع فاذا لم يحدد القبض فيها لنفسه حتى افترقا فانما افترقا قبل قبض البدلين، وان أودعه سيفا محلى فوضعه في بيته ثم التقيافي السوق فاشتراه منه بثوب وعشرة دراهم ودفع اليه المشرة والثوب ثم افترقا انتقض البيع كله لان السيف في حكم شي واحد وقد انتقض المقد في حصة الحلية بترك القبض في الحل لما في

تمييز البمض من البعض فى التسليم من الضرر . وكذلك لو اشتراه بسيف محلى فدفعه اليه ولم تقبض الوديمية من بيته حتى افترقا فان حلية السيف محلية السيف لا مجوز لانه صرفوقد انتقض ذلك كله لانه شيُّ واحد \* قال وكان ينبني أن يكون نصل السيف وحمائله وجفنه بنصل الآخر وحمائله وجفنه فان كان في حلية أحدهما فضل أضيف ذلك الى النصل والحمائل وكانذلك كله بحمائل هذا ونصله ولكن دع هذا وافسد البيع كله \* وحاصل هذا الكلام ان الحلية بمثل وزنها من الحلية ولاتجمل الحلية بمقابلة النصل في المقد لان العقد في الوجهين صحيح وصرف الجنس الى خلاف الجنس لترجيح جهة الجواز على جهة الفساد واذا جاز العقد في الوجهين فانما نقابل الفضة مثل وزنها وهنا العقد جائز ولكن بالافتراق قبل القبض يفسد وأنما يحتال لتصحيح العقود لا لالغائها بمد صحتها واذا فسد العقدفى حصة الصرف يفسد فيما بق أيضًا لما يكون على كل واحد منهما من الضرر في تمييز البمض من البمض في النسليم ولو قبض كل واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزا وتكون فضة كل واحد منهما بفضة الآخر وحمائل كل واحد منهماونصله محمائل الآخر ونصله فان كان في الحلية فضل أضيفالفضل الى الحمائل من الجانب الاخر والنصل وهذا مثل رجل باع لرجــل ثوبا ونقرة فضة بثوب ونقرة فضة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة لان الفضة يقابلها في العقد مثل وزنهامن الفضة وذلك حكم ثابت بالنص فيكون أقوى من شرط المتعاقلة في فان كان فيه فضل من أحله الجانبين فهو مع الثوببالثوب الآخر كرجـل اشتري نقرة وزن عشرة دراهم وثوبا بشاة وأحد عشر درهما فمشرة بمشرة ودرهم ومساواة بالثوب فان تفرقا قبل القبض انتقض من ذلك عشرة بعشرة وجاز في الشاة والدرهم والثوب لأن المقد في ذلك ليس بصرف وتمينز البعض عن البعض ممكن من غير ضرر فالفساد لمنى طارئ في البعض لا يتعدى الى مابق ولو باع ثوبا ودينارا بثوب ودرهم فالثوب بحصة منااثوب والدرهم والثوب الآخر بحصة من الثوب والدينار لانهما جنسان قو بلا بجنسين فليس صرف البعض الى البعض بأولى من البعض فللمعاوضة يثبت الانقسام باعتبار الةيمة فاذا افترقاقبل التقايض بطلت حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب لان العقد في ذلك الجزء صرف وجاز البيع في كل واحمد من الثوبين بصاحبه بالحصمة التي سميت له ولاخيار له فيذلك لانعيب التبعيض بفمل كل واحد منهما وهو ترك القبض والتسليم في بدل الصرف فيكون كل واحــد منهما

# راضيا بعيب التبعيض فلهذا لاخيار لهما في ذلك والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب الصرف في الوزنيان ﴾ -

قال رحمه الله رجل اشتري من رجل درهما معه لايعلم وزنه بدرهم مثل وزنه أجود منه أوأرداً منه فهو جائز لان شرط الجواز الساواة في الوزن دون العلم بمقدار الوزن ولا معتبر بالجودة والرداءة في المساواة المشروطة في المقد وكذلك لو قال بعني بهذا الدرهم فضة مثل وزنه لان الفضة تثبت دينا في الذمة وشرط جواز المقــد وهو المساواة وزنا موجود . ولو اشترى مثقالي فضة ومثقالي نحاس عثقال فضة وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزا بطريق أن الفضة عثاما وزنا وما بتي من الفضة والنحاس بالحديد فلا يمكن فيه الربا وكذلك مثقال صغر ومثقال حديد عثقال صفر ومثقال رصاص فالصفر عثله والرصاص عابق لأن الصفر موزون وقد بينا أن الحكم في مال الربا انه يقابل الشيء مثله من جنسه فالحاصل أن حكم الربافي الفروع يثبت على الوجه الذي يثبت في الاصل لانه انما يتعدى الى الفرع حكم الأصـل فكما أن في الذهب والفضة تنبت المقابلة بهذه الصفة عند اطلاق العقد فكذلك في الفروع وعلى هذا نقول الحديد كله نوع واحد ما يصلح أن يصنع منه السيف وما لا يصلح كذلك ولا يجوز الا وزنا بوزن لان الحكم في الفرع يثبت على الوجه الذي بثبت في الأصل وفي الذهب والفضة تجعل أنواع النقرة جنسا واحدا البيضاء والسوداء في ذلك سواء وأنواع الذهب كذلك فيكذلك الحديد وان افترقا قبل التقابض لم يبطل البيم لأن الحديد يتعين بالتعيبن مخلاف الذهب والفضة وقد بينا في البيوع الفرق بين الصرف وغيره من البيوع في الأموال الربوية في اشتراط القبض وكذلك الرصاص القلمي بالاسرب فهذا رصاص كله يوزن ولكن بعضه أجود من بعض وبالجودة والرداءة لايختلف الجنس ولا بأس بالنحاس الاحمر بالشبه والشبه واحد والنحاس اثنان يدا بيد من قبيل أن الشبه قد زاد فيه الصبغ فيجمل زيادة النحاسمن أحدالجانبين نزيادة الصبغ الذي في الشبه، قال ولا خير فيهنسيئة لأنه نوع واحد وبزيادة الصبغ في الشبه لا يتبدل الجنس ولانه موزون منفق في لممنى والوزن بهذه الصفة يحرم النساء ولابأس بالشبهبالصفر الابيض بدا بيدالشبه واحد والصفر اثنان لما في الشبه من الصبغ ولا خير فيه نسيئة لانه موزون متفق في المدي وكذلك

الصفر الابيض لا بأس به واحدا منه بأثنين من النحاس الاحمرلان الصفر الابيض فيسه رصاص قد اختلط مەفباعتبارە مجوز المقد ولا خير فيه نسيئةلانه موزون كله .وان افترقا فى جميع ذلك وهو قائم بعينه ولم يتقابضا لم يفسه البيم لانهما افترقاعن عين بعين وكلمالم يخرج بالصنعة من الوزن في المعاملات لم يبع بجنسه الا وزنابوزن سوا، لان المصوغ الذي يباع وزناً عنزلة التبر. وأن اشترى أناه من نحاس برطل من حديد بغير عينه ولم يضرب له أجلا وتبض الاناء فهو جائز ان دفع اليه الحديد قبل ان يتفرقا لان الحديد موزون فاذا صحبه حرف الباء وبمقابلته عين كان ثمناً وترك التعيين فى الثمن عند المقد لايضر وان تفرقا قبل أن يدفع اليه الحديد فان كان ذلك الانا لا يباع في العادة وزنا فلا بأس بهلانهما افترقا عن عين مدن وان كان الآناء نوزن فلا خير فيه لآنه بيم موزون بموزون والدينية فيه عفو في المجلس لابعده واذا افترقا وأحد العوضين دبن فسد العقد كما لوكان أحدهما مؤجلا فلو قبض الحديد في الحِلس ولم يقبض الاناء حتى افترقا لم يفســـد المــقد لان ما كان دينا قد تمين بالقبض قبل الافتراق والاناء عين فترك القبض في المجلس فيه لايضر وكذلك ان اشترى رطلا من حديد بمينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه فالعقد فاسد تقابضا في الحباس أولم يتقابضا لان أحد العوضين مبيع وهو مالم يصحبه حرف الباء فيكون بائما ماليس عنده لا على وجه السلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيم ماليس عند الانسان ومطلق النهى يوجب الفساد والله أعلم

# - 🎉 باب الصرف في دار الحرب 👺 -

قال رحمه اللهذكر عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاربابين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب وهذا الحديث وان كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول وهو دليل لا بي حنيفة ومحمد رحمه الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب وعند أبي يوسف والشافعي رحمه الله لا يجوزوكذلك لو باعهم ميتة أوقامرهم وأخذ منهم مالا بالقار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد رحمه ما الله خلافا لا بي يوسف والشافي رحمه ما الله وحجه ما حديث ابن عباس رضي الحمه عنهما أنه وقع للمشركين جيفة في الخندق فاعطوا بذلك للمسلمين ما لا فنهي رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا معنى لقول من يقول كاذموضع الخندق من دار الاسلام لانا نقول عندكم هذا يجوز بين المسلم والحربي الذي لاأمانله سواً، كان في دار الاسلام أو في دار الحرب والممني فيه أن المسلم من أهل دار الاسلام فهو ممنوع من الربا بحكم الاسلام حيث كان ولا يجوز أن يحمل فعله على أخذ مال المكافر بطيبة نفسه لانه قد أخذه بحكم العقد ولان الكافر غير راض باخذهذا المال منه الا بطريق المقدمنه ولو جازهذا في دار الحرب لجاز مثلهفي دار الاسلاميين المسلمين على أن يجمل الدرهم بالدرهم والدرهم الآخر هبة هو حجتنا فی ذلك ما روینا وما ذكر عن ابن عباس رضی الله عنه وغیره ان رســول الله صلی الله علیه وسلم قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب وهذا لان العباس رضي الله عنه بعد ماأسلم رجع الى مكة وكان يربى وكان يخنى فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز وانما جمل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء الفتح وبه نقول وفيه نزل قوله تمالى وذروا مابقي من الربا قال محمد وبلغنا ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تمالى ألم غلبت الروم قال له مشركو قريش يرون أن الروم تغلب فارس فقال نم فقالوا هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا فان غلبت الرومأخذت خطرنا وان غلبت فارس أخذناخطرك فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ثم أنى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اذهب اليهم فزد فى الخطر وأبعد فى الأجل ففعل أبو بكر رضى الله عنــه وظهرت الروم على فارس فبمث الى أبى بكر رضى الله عنــه أن تمال فخذ خطرك فذهب واخذه فأنى النبي صلى الله عليه وسلم به فأمره بأكله وهذا القار لايحل بين أهل الاسلاموقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبى بكر رضى الله عنه وهومسلم وبين مشركي قريش لانه كان بمكة في دار الشرك حيث لا يجرى أحكام المسلمين \* ولتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة باعلى مكة فقال له ركانة هل لك أن تصارعني على ثلث غنمي فقال صلوات الله عليه نم وصارعه فصرعه الحديث الى أن أخذ منه جميع غنمه ثم ردها عليه تكرما وهذا دليل على جواز مثله في دار الحرب بين المسلم والحربي وهذا لان مال الحربي مباح ولكن المسلم بالاستئان ضمن لهم أن لايخونهم وان لا يأخذ منهم شيئاً الا بطيبة أنفسهم فهو يتحرز عن الفدر بهذه الأسباب ثم يتملك المال عليهم بالأخذ لابهذه الأسباب وهذا لان فعل المسلم بجب حمله على أحسن

الوجوه ماأمكن وأحسن الوجوه ماقلنا والعراقيون يعبرون عنهذا الكلامويقولونحللنا دماؤهم طلق لذا أموالهم فماعدا عذر الأمان يضرب سبعا في ثمان وتأويل حديث ان عباس أنه نهاهم عن ذلك لما رأى فيه من الكبت والغيظ للمشركين ولئلا يظنوا بنا اناتقاتهم لطمع المال وأما التاجران من المسلمين في دار الحرب فلا يجوز بينهما إلا ما بجوز في دار الاسلام لان مال كل واحد منهما معصوم متقوم وان ذلك يثبت بالاحراز بدار الاسلام ولا ينعدم معنى الاحراز بالاستثمان اليهم ولهذا يضمن كلواحدمنهما مال صاحبه اذا أتلفه وانما يتملك كل واحد منهما على صاحبه بالعقد الذي باشره ولا يجوز أنبات عفد لم يباشراه مينهما من هبة أو غيرها وان كانأسلها ولم يخرجاحتي تبايما بالربا كرهته لهماولم أرده له وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يرده والحكم فيها كالحكم في التاجرين أما على أصل أبي يوسف فقط فظاهر لانه لايجوز هــذا العقد بين المسلم والحربى فكيف يجوز بين المسامين ومحمد يقول مال كل واحد منهما معصوم عن التملك بالأخذ ألا ترى أن المسلمين لو ظهر وا على الدار لا يملـكون مالهما بطريق الغنيمة وانما يتملك أحدهما مال صاحبه بالعقد بخلافمال الحربي وأبو حنيفة يقول بالاسلام قبل الاحراز تثبت العصمة في حقالامام دون الاحكام ألا ترى ان أحــدهما لوأتلف مال صاحبه أو نفســه لم يضمن وهو آثم في ذلك وانما تثبت المصمة في حق الاحكام بالاحراز والاحراز بالدار لا بالدين لان الدين مانع لمن يمتقده حقا لاشرع دون من لا يعتقده وبقوة الدار يمنع عن ماله من يعتقد حرمته ومن لم يعتقده فلثبوت العضمة فيحق الاثم قلنا يكره لهما هذا الصنيع ولعدم العصمة في حق الحكم قلنا لا يؤمر أن يرد ما أخـــذه لأن كل واحــد منهما انما علك مال صاحبه بالأخـــذ فاما أذا ظهر المسلمون على الدارفانما لا يملكون مال الذي أسلم لانه صار محرزاً ماله بيده وبده أسبق اليه من يد الفاعين فان دخل تجار أهل الحرب دار الاسلام بأمان فاشترى أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين لم أجز ذلك الاما أجيزه بين أهل الاسلام وكذلك أهل الذمة اذا فعلوا ذلك لان الكل واحد منهم معصوم متقوم ولا يتماكه صاحبه الا بجهة العقد وحرمة الربا الله في حقهم وهو مستثنى من المهد فان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى نصارى نجران من أربى فليس بيننا وبينه عهد وكتب الى مجوس هجراما أن تدعوا الربا أو تأذنوا محرب من الله ورسـوله فالتعرض لهم في ذلك بالمنـم لا يكون غدرا بالأمان وهـذا لانه يثبت

عندنا أنهم نهوا عن الربا قال الله تمالي وأخلهم الربا وقد نهوا عنه فمباشرتهم ذلك لا تكون عن تدين بل لفسق في الاعتقاد والتعاطي فيمنعون من ذلك كما يمنع المسلم .واذا تبايع أهل الحرب بالربا في دار الحرب ثم خرجوا فأسلموا أو صاروا ذمة قبل أن تقابضوا أو قبض أحدهما ثم اختصموا في ذلك أبطاته لان المصمة الثابتة بالاحرازكما تمنع ابتداء العقد تمنع القبض بحكم العقد وفوات القبض المستحق بالعقد مبطل للعقد والأصل فيه قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا وسببه مروىءن مكحول قال أسلم ثقيف بشرط. أن لا يدعوا الربا وكان بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المفيرة وبنو المفيرة يربون ذلك فلما كان بعد الفتح بهث رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضى الله عنه الى مكة أميرا فطلب بنو عمرو بن عوف مابقي لهم من الربا وابي ذلك بنو المفيرة فاختصموا الى عتاب رضى الله عنه مكتب فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية وكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عتاب رضي الله عنه وأمره أن يأمرهم بان يدعوا لهم مابقى من الربا أو يستعدوا للحرب فعرفنا ان الاسلام بمنع القبض كما يمنع ابتداء العقد وكذلك لو اختصموا بعد التقايض في دار الاسلام فانهم يؤمرون برد ذلك لان النقابض بعد العصمة بالاحراز كان باطلا شُرَعاً وكذلك المسلم يبايع الحربي بذلك في دار الحرب ثم أسلم الحربي وخرج الى دارنا قبل التقابض فان خاصمه في ذلك الى القاضي أبطله وان كانا تقابضا في دار الحرب ثم الحتصما لم أنظر فيه ويستوى ان كان المسلم أخذ الدرهمين بالدرهمأ والدرهم بالدرهمين لأنه طيب نفس الكافر بما أعطاه قل ذلك أو كثر واخذ ماله بطريق الاباحة كما قررنا والله أعلم

### - ﴿ باب الصرف بين المولى وعبده ﴾

قال رحمه الله وليس بين المولي وعبده ربا لقوله صفى الله عليه وسلم لاربا بين العبد وسيده ولان هذا ليس ببيع لان كسب العبد لمولاه والبيع مبادلة ملك علك غيره فأما جمل بعض ماله في بعض فلا يكون بيعا فان كان عى العبد دين فليس بينهما ربا أيضا ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد لان كسبه مشغول بحق غرمائه ولا يسلم له ما لم يفرغ من دينه كما لو أخذه لا بجهة العقد وسواء كان اشترى منه درهما بدرهمين أو درهمين بدرهم لان ما أعطى ليس بعوض سواء كان أقدل أو أكثر فعليه رد ما قبض لحق بدرهم لان ما أعطى ليس بعوض سواء كان أقدل أو أكثر فعليه رد ما قبض لحق

الغرماء وكذلك أم الولد والمدبرلان كسبهما للمونى ولا يجوزأن يشترى من مكاتبه الا مثل ما يجوزله مع مكاتب غيره لان المدكاتب أحق بمكاسبه وقد صاربعقد الكتابة كالحريدا وتصرفا في كسبه فيجرى الربا بينه وبين مولاه كما يجرى بينه وبين غيره الوالدان والولد والزوجان والقرابة وشريك المنان فيما ليس من تجارتهما والوصى في الربا بمنزلة الأجانب لان المبايعة تتحقق بين هؤلاء والمماليك بمنزلة الأحرار في ذلك لانهم مخاطبون بذلك كما يخاطب الأحرار فاما المتفاوضان اذا اشتري أحدهما درهما بدرهمين من صاحبه فليس ذلك منهما بيما وهو مالهما كما قبل هذا البيع لانهما كشخص واحد في النجارة كما يجرى بينهما لا يكون بيما والله أعلم كان قبل هذا البيع لانهما كشخص واحد في النجارة كما يجرى بينهما لا يكون بيما والله أعلم

### - ﴿ باب الوكالة في الصرف كل

قال رحمه الله واذا تصارف الوكيلان لم ينبخ لهما أن يفترقا حتى يتقابضا كما لو باشرا العقد لانفسهمالانحقوق العقد تتعلق بالماقد ولا مختلف في ذلك مباشرته لغيره ومباشرته لنفسه ألا تري انه يستغني عن اضافة العقد إلى غيره ولا يضرهما غيبة الموكلين لانهما من حقوق العقد كسائر الاجانب وأن وكل رجسل رجلين بالصرف لم يكن لاحدهما أن ينفرد مه لانه فوض اليهما ما يحتاج فيه الى الرأى ورأى الواحـد لا يكون كرأى المثنى فان عقدا جميعا ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطلت حصته وحصة الباقي جائزة كما لو باشرا العقد لانفسهما وان وكلا جميما رب المال بالقبض أو الادا، وذهب بطل الصرف لوجمود الافتراق من العاقدين قبل التقابض وربالمال في حقوق العقد كاجنى اخر وانوكله في ان يصرف لهدراهم بدنانير فصرفها وتقابضا وأقر الذى قبض الدراهم بالاستيفاء ثم وجد فيها درهما زائفا فقبله الوكيل وأقرآنه من دراهمه وجحده الموكل فهو لازمالموكل لانه لاقول للقابض فيمايدى من الزيافة بعــد ما أقر باستيفاء حقه وانما برده على الوكيل باقراره واقراره لا يكون حجة على الموكل فلهذا كان لازما للوكيل \* قال وان رده القاضي على الوكيــل ببينة أو بأداءيمين ولم يكن القابض أقر بالاستيفاء لزم الآمر وفي هــذا نظر فان الفايض اذا لم نقر باستيفاء حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما بدعي أنه زبوف لأنه سنكر قبض حقه ولا حاجة له الى اقامة البينة ولا عين على الوكيل الذي عاقده أعا العمين عليه فان من جمل القول قوله شرعاً يتوجه عليــه اليمين وأنمــا برد اذا حلف لا اذا أنى اليمين فمرفنا أن هذا الجواب مختل

والصحيح أنه اذا حلف ورده على الوكيل فهو لازم للآمر لآنه رده عليه بنير اختياره فيما هو حجمة في حق الآثمر . واذا وكله بان يصرف له هــذه الدراهم بدنانير فصرفها فليس للوكيل أن يتصرف في الدنائير لان الوكالة قد انتهت والدنانير المقبوضة أمانة في مده للموكل فلا يتصرف فيها بغير أمر. وان وكله أن يشتري له الربق فضة بعينه من رجل فاشتراه بدراهمأودنانير جاز على الآمروجازان نواه لنفسه لان مطلق النوكيل بالشراء ينصرف الى الشراء بالنقد فهو بنيته قصدعزل نفسه في موافقة أمر الآمر وليس له أن يخرج نفسه من الوكالة الابمحضر من الآمر وان اشتراه بشي مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه لم يجزعلي الآمر لان مطلق التوكيل بالشراء تتقيد بالشراء بالنقد وقد بينا ذلك في البيوع فاذا اشتراه بشئ آخر كان مخالفا وكان مشــتريا لنفســه فان وكله بفضة له بيمها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر منها لم مجزكما لو باعها الموكل سفسه ولا يضمن الوكيل لانه لم يخالف والوكيل أعا يضمن بالخلاف لا نفساد المقد والموكل أحق مهذه الفضة من الوكيل يقبض منها وزن فضته لأن فضته صارت دينا على القابض وقد ظفر بجنس حقه من مال المديون فكان له أن يأخذ من ذلك مقدار حقه والباقي في بد الوكيل حتى برده الى صاحبه. واذا وكل الرجل رجلا ببيم تراب فضة فباعه بفضة لم يجز لانه يقوم مقام الموكل فى ذلك فبيعه كبيع الموكل فان علم المُشتري ان الفضة في التراب مثل الثمن وزنا فرضيه قبـل أن يفترقا جاز ذلك لأنه لا قيمة للتراب والعلم بالمساواة وزنا في المجلس كالعلم به عنمد العقد وله الخيار في ذلك لينكشف الحال له كن اشترى شيئا لميره ثمرآه فان رده بغير حكم جاز على الآمر عنزلة الرد بخير الشرط والرؤية وان تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فاسمد لان العملم بالمساواة شرط هذا العقد كالقبض وكما أن القبض بعد الافتراق لا يصلح العقد فكذلك العلم بألم عاواة ولو وكله أن يزوجه امرأة على هذا التراب وهو تراب ممدن فزوجه به كان جائزا ان كان فيه عشرة دراهم فضة أو أكثر وكذلك انكان تراب ذهب وفيه قيمة عشرة دراهم أوأكثر وان لم يكن فيه عشرة يكمل لهاعشرة كما لوفعل الموكل ذلك بنفسه وهذا لان أدبي الصداق عندنا عشرة دراهم وان وكله بأن يبيع له سيفا محلي فباعه بنسيئة فالبيع فاســـد للأجل المشروط فى الصرفولا ضمان على الوكيل لانه لم يخالف فالبيم عادة يكون بالنقد والنسيئة وانمــا يضمن الوكيل بالخلاف/لابالفساد وكذلك ان شرط. فيهالخيار وباعه بأقل مما فيه نقدا

فهو فاسدكما لو باعه الوكل بنفسه ولا ضمان على الوكيل لانه لم يخالفه ولو وكله بحلى ذهب فيه لؤلؤ ويافوت يبيمه له فباعه بدراهم ثم نفرقا قبل قبض النمن فان كان اللؤلؤ والياقوت ينزع منه بغير ضرر ببطل البيع في حصة الصرف لعدم القبض في المجلس وجاز في حصة اللؤلؤ لتمكن النسليم فيه من غير ضرر والبيع في حقه بيع عين بدين ولايشترط فيه القبض في المجلس وان كان لا ينزع إلا بضرر لم يجز شي منه لتعذر تسليم المبيع بنير ضرر ألا ترى ان بيعه التداء في هذا الفصل لانجوز فكذلك لاسق مخلاف الأول وان وكله أن يشتري له فلوسا بدرهم فاشنراها وقبضها فكسدت قبل أن يسلمها الى الآمر فهي للآمر لانه قبض الوكيل صار قابضا فان الوكيل في القبض عامل له وبالقبض ينتهي حكم المقد فيه فالكساد بعده لايؤثر فيه ولو كسدت فبل أن تقبضها الوكيل كان الوكيل بالخيار ان شاء أخدها وان شاء ردها وقد ذكر قبل هذا أن العقد نفسد بكساد الفلوس قبل القبض استحسانا فقبل التفريع المذكور هنا على جواب القياس وقيل مراده من قوله هناك أن المقد نفسد أنه لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة فاما اذا اختار الاخــذ فله ذلك كما فسره هنا فقال الوكيل بالخيار فإذا أخذها فهي لازمة له دون الآمر الا ان يشاء الآمر من قبل انهاليست بفلوس حتى كسدت أنما هي الآن صفر معناه ليست بفلوس رائجة هي ثمن وذلك مقصود الآمر. وان وكله أن يشتري له عبدا بمينه فاشتراه ثم وجد به عيبا قبل أن يقبضه الوكبل فللوكيل أذيرده لانالرد بالعيب من حقوق العقد والوكيل فيه كالعاقد لنفسه فمادامت العين في يده فهو متمكن من ردهابدون استطلاع رأى الموكل فان أخذه ورضيه وكانالعيب غير مستهلك له فهو لازم الآمر وان كان الميب فاحشا يستهلك العبد فيه ازم الوكيل دون الآمر استحسن ذلك الأأن يشاء الآمر وذكر في السير الكبير أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه العبيب اليسير والفاحش فيه سواء وهو لازم للآمر ان اشتراه بمثل قيمته لان أخذهمم العلم بالعيب كشرائه ابتداء مع العلم بالعيب ومن أصل أبى حنيفة رضى الله عنه أن العيب المسملك لا عنم الوكيل من الشراء للآمر عثل قيمته فكذلك لا عنمه من القبض والرضا به عند الاخلة ومن أصلهما أن ذلك عنع شراءه للآمر ابتداء لان الموكل لم يقصد ذلك وهو معاوم عرفا فكذلك رضاه عند الاخــذ وهــذه مسئلة كتاب الوكالة وقد بينا هناك ولئن كانت المسئلة في قسولم كما أطلق في الكتاب فوجهـ ان الرضا بالعيب اليســير

من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش فكذلك الرضا بالعيب اليسير يكون ملزما للآمر مخلاف الرضا بالميب انفاحش الا أن يشاء الآمر وان لم يجد بالعبد عيبا ولكنه قتـل عنـد البائع فالوكيل بالخيار ان شـا، فسـخ البيع وان شـا، أجازه كما لو اشتراه لنفسه وهذا لان المبيع تحول من جنس الى حبس وتأثير ذلك في أثبات الخيار فوق تأثير العيب فان أجازه كانت القيمة له دون الآمر لان مقصودا لآمر تحصيل العبدله ولا يحصل ذلك بالقيمة فرضا الوكيل بها لايلزم الآمر الاأن بشاء أخمذ ذلك فيكون أحق به من المشترى لانها بدل ملكه فالملك في العبد بالشراء وقع له فاذا رضي أن يأخذه فهو أحق به واذا وكله بطوق ذهب يبيعه فباعه ونقد الثمن وقبض الطوق ثم قال المشترى وجدته صغيراتموهابالذهب فاقربه الوكيل لزم الوكيل لان المشترى غير مقبول القول فيما يدعى من غير حجة فانه قبض عين مايتناوله المقد ثم ادعي بمد ذلك فساد المقد لسبب لا يعرف في مثله لا يقبل قوله الا محجة وافرار الوكيل حجة في حقه دون الآمر غير أناه أن يستحف الآمر لان الآمر لو أقر بذلك لزمه فاذا أنكر كان له أن يحلفه عليه وان أنكر الوكيل فرده عليه القاضي بالبينة لزم الآمر لانالبينة حجة في حق الآمر وكذلك ان رد عليمه باباءاليمين عنه ناخلافا لزفر فانه يجمل اباء الوكيل اليمين كاقراره بذلك ولكنا تقول الوكيـل مضطر في هـذا لانه لا عكنه أن يحلف كاذبا وهـذه الضرورةله يعمل بها الموكل وكانله أن يرجم به عليه فان وكله أن يشترى له به طوق ذهب بمينه فيــه مائة دينار فاشتراه بألف درهم و قد الثمن ولم يقبض الطوق حتى كسره رجل قبل أن يتفرقا فاجبار الوكيل تضمين الكاسر قيمته مصوغا من الفضة جاز ذلك على الوكيل لان المعقود عليه فات واختلف بدلا والوكيـل في اختيار قبض البـدل كالعاقدلنفسه في حقه ولا مجوز ذلك على الآمر لان المقصود للآمر تحصيل الطوق له ولا يحصل ذلك بالقيمة وتصرف الوكيل على الامر أنما ينفذ فيما يرجم الى تحصيل مقصوده . قال ويبرأ منه بائم الطوق لانه حقه تمين في ضمان القيمة في ذمة الكاسر فاذا أخذ الوكيل الضمان من الكاسر يصمدق بالفضل أن كان فيه لانه غرم في الثمن حسن ماعاد اليه فيظهر الربح وهو ربح حصل لاعلى ضاً به فيلزمه التصدق به وأكره للمسلم وكيل الذمي أو الحربي بان يصرف له دراهم أو دنانير وأجيزه ان فعل لان مباشرة هذا العقد منه تصبح لنفسه فكذلك لغيره بأمره ولكنه لا يتحرز

عن الحرام اما لاستحلاله ذنك أولجها به أو قصده الى توكيل المسلم حراما فلهذا أكره له ذلك واذا وكله أن يصرف له الدراهم فصرفها مع عبد الموكل والوكيل يملم أو لايملم فلا ضان على الوكيل سواء كان على العبد دين أولم يكن لانه مال الموكل صرف بمضه في بمض ولا يكون الوكيل بتصرفه مفوتا على الموكل شيئا واذا وكله ألف درهم يصرفهاله فباعها مدنانير وحط عنه ما لا يتغابن في مثله لم يجز على الآمر لانه في معنى الوكيل بالشراء وكل واحد من المتصارفين في العوض الذي من جهة صاحبه مشتر ولان تصرف الوكيل بالشراء بالمعين أنما لا ينفذ على الموكل للمهمة فانه من الجائز انه عقد لنفسه فلما علم بالمين أراد أن يلزم ذلك الموكل وهذا المعنى موجود هنا فان الوكيل يملك عقد الصرف لنفسمه وان صرفها بسمرها عنمد مفاوض للوكيل أو شريك له في الصرف أو مضارب له من المضاربة لم يجز الكونه متهما في ذلك كما لو صرفها مع نفسه فان من يحصل بتصرف منعامله يكون مشتركا بينهما وان صرفها عند تفاوض الآء رلم يجزكما لو صرفها الآمر بنفسه وهذا لأنه لا فائدة في هـذا العقد فما يقبض ويعطى يكون مشتركا بينهما وان صرفها عند شريك الآمر في الصرف غير مفاوض فهو جائز وكذلك مضاربه لان الآمر لو فعل ذلك بنفسه جاز لكونه مفيدا وهو آنه يدخل به في الشركة والمضاربة ما لم بكن فيه ويخرج به منه ما كان فيه فكذلك الوكيل اذا فعل ذلك واذا وكله بالف درهم بصرفها له وهما فى الكوفة ولم يسم له مكانا فنى أى ناحية من الكوفة صرفها فهو جائز لان نواحي المصر في حكم مكان واحد ومقصوده أن التوكيل لا يتقيد بالسوق لان المقصود سعر الكوفة لا سوق ألكوفة وكذلك لو خرج بها الى الحيرة أو الى البصرة أو الى الشام فصرفها هناك جاز ولا ضمان عليه لان الآمر مطلق ولا يتقيد عكان الا بدليل يفيده به وفيما لا حمل له ولا مؤنة لا يوجددليل المقيد لان ماليته لا تختلف باختلاف الامكنة فني أي مكان صرفها له كان ممتثلا أمره ولو وكله ببيع عبد له أو عرض له حمل ومؤنة فاستأجر وخرج بها من الكوفة الى مكة فباعها هناك أجزت البيم لان الامر بالبيع مطلق فني أي موضع باعه فهو ممتشل ولا ألزم الآمر من الآخر شيئا لانه لم يأمر بالاستئجارفهو متبرع فيما التزم من ذلك وقال في رواية أبى حفص أجزت البيع اذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه فيه وهذا مستقيم على أصل أبي وسف ومحمد رحمهما الله لان عندهما التوكيل بالبيع مطلقاً يتقيد بالبيع بمثل القيمة لو باعه في ذلك الموضع فكذلك في موضع

آخر وعند أبي حنيفة لا يتقيد بذلك اذاباعه في ذلك الموضع فكذلك في موضع آخر وأعاد هذه المسئلة في كتاب الوكالة وقال فيجوابها لم أجزالبيم لانه لم يأمره بالخروج به الفتي على ذلك رواية أبي سليمان ورواية أبي حفص وهو الأصح لانه لو اعتبر مطلق الأمر حتى يجوز بيعة فى مكان آخر لكانت مؤنة النقل الى ذلك المكان على الموكل كما لو أمره بالبيع في ذلك المكان وهذا لان احضار السلمة على البائم ليستوفى الثمن ويسلم المبيع ولايمكن انجاب هذه المؤنة عليه وربما يبلغ ذلك ثمن السلمة أو يزيد عليه فهذا دليل مقيد لمطلق الامر بالمصر الذي يباع فيه المتاع فلهذا لايجوز بيعه في مكان آخر بخلاف مالا حمل له ولا . ونة وبمثل هذا قال في الكتابين لوضاع أوسرق قبل أن يبيمه فهو ضامن له ومهذا تبين أنه لا يكون مأذونا من جهته في الاخراج الى ذلك الموضع وكذلك لوخرج به ولم يتفق له بيمه كانت مؤنة الردعليه دون الآمر فعرفنا أنه كالغاصب في غير ذلك الموضع وأندفع اليه دراهم يشتري بها ثوباساه ولم يسم له المكان فاشتراه بغيرال كموفة كان جانزا اذا لم يكن له حمل ولامؤنة لان الامر بالشراء وجد مُطلقاً فان وكله بألف درهم يصرفها له ثم أن الوكل صرف تلك الالف فجاء الوكيل الى يت الموكل فأخذ ألفا غيرها فصرفها فهو جائز لان التوكيل انما حصل بالصرف بدراهم في الذمة اذالنقود لا تنمين في المقود ألا ترى انه لو صرف تلك الدراهم كان للموكل أن يمنعها ويمطى غيرها فصرف الموكل تلك الالف ينفسه لا يكون تصرفا منه فها تتناوله الوكالة فلا يوجب عزل الوكيل وكذلك لو كانت الاولى باقية وأخـذ الوكيل غـيرها فصر فها لان الصرف انعقد بدراهم في ذمته سواء اضافه الى تلك الالف أوغيرها فيكون ممتثلا أمره في ذلك وكذلك الدنانير والفلوس \* فان قيل أليس أن تلك الالف لو هلكت بمد التسليم الى الوكيل قبل أن يصرفها بطلت الوكالة ولو لم تتعلق الوكالة بها لما بطلت الوكالة بهلاكها \* قلنا الوكالة لا تتعلق بعينها حتى او صرفها ثم هلكت قبل التسليم كان له أن يطالب الموكل بألف أخرى فأما اذا هلكت قبل أن يصرفها انما بطلت الوكالة لمعنى دفع الضرر عن الموكل فربما يشــق عليه أداء ألف أخرى بعــد هلاك تلك الالف ولا ضرر على الوكيــل فى ابطال الوكالة اذا هلكت قبل أن يصرفها وهذا لا يوجد اذا كانت قائمة في بد الموكل أوصارف بها لانه لاضرر عليه في ابقاء الوكالة على الوجه الذي المقدت في الابتداء وهو الصرف بدراهم في الذمــة ولو أمره ببيع فضة بعينها و ذهب بعينه أو عرض من العروض فباع غـيره لم يجزله لان

الوكالة تماقت خلك المين فانها أضيفت اليه بعينه وهو مما يتعـين بالتعيين في العقد واذا وكله بالف درهم يصرفها له بدنانير فصرفها الوكيل بدنانير كوفية فهو جائز في قول أبي حنيفة لان وزن الكوفية كوفيسة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أما اليوم فان صرفها بكوفية مقطمة لم يجز لان وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال وانما جاز قبل اليوم فان صرفها بكوفية مقطعة لميجز لازوزن الكوفية كانعلى الكوفية المقطعة النقص وهذا اختلاف عصرنا فابو حنيفة أفتي بما كانت عليه الماملة في عصره وهما كذلك .والحاصل أنه يعتبر في كل مكان وزمان ماهو المتعارف لانه يعلم أن مقصود الموكل ذلك بغالب الرأى ولو قال اشتر لى بهذه الدنانيرغلة ولميسم له غلة الكوفة أو بغداد فاشترى له غلة الكوفة جازو ان اشترى له غير ذلك من غلة البصرة أو بنــداد أو دراهم غير النــلة لا يجوز الا أن يكون مثل غلة الـكوفة لان الوكيل انما يصير ممتثلااذا حصل مقصود الموكل ومقصوده غلة الكوفة فان كان ما اشتري مثل غلة الكوفة فقدحصل مقصوده وان قال له بع هذه الألف درهم بدنانير شامية فباعها بالكوفية فان كانت الكوفية غير مقطعة وكان وزنها شامية فهو جائز على الامر لحصول مقصوده قال وليس الدنانير في هذا كالدراهم فان مقصوده من شراء الغلة الانفاق في حوائجه وأنما يحصل ذلك بغلة الكرفة أو مثلها ومقصوده من الدنانير الربح وذلك يختلف باختلاف الوزنفان كان وزن الكوفية مثلوزن الشامية فقد حصل مقصوده ولو قال بعها بدنانير عتق فباعها بالشامية لايجوزعلي الآءر لان القصود لايحصل بهذا لما للمتقمن السرف على الشامية والله تعالى أعلم

# - راب العيب في الصرف كله⊸

قال رحمه الله واذا اشترى سيفا محلى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا ونفرقا ثم وجد بالسيف عيبا في نصله أو جفنه أو حمائله أو حليته فله أن يرده لفوات وصف السلامة المستحقة له عطلق المقدفان رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض فلا ينبغى له أن يفارقه حتى يقبض الثمن لان الرد بعد القبض بغير قضاء قاض كالاقالة من حيث أنه يعتمد التراضى والاقالة في الصرف بمنزلة البيع الجديد في وجوب التقابض به في المجلس لان الاقالة فست في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما فكان بمنزلة البيع الجديد في حق الشرع واستحقاق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما فكان بمنزلة البيع الجديد في حق الشرع واستحقاق

القبض في الصرف من حق الشرع فاذا فارقه قبل التقابض انتقض الرد في حصة الحلية لانه صرفوفيا ورا، ذلك لان في تمييز البعض من البعض ضررا وله أن برده عليه بالعيب كما له ذلك قبل الرد لان ما كان منه ليس مدليل الرضا بالعيب ولو رده نقضا، قاض لم يضره أن يفارقه قبل قبض الثمن لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل فان للقاضي ولاية الفسخ بسبب الميب وليس له ولاية العقد المبتسدأ فهو بمنزلة الرد مخيار الرؤية ولا يضره أن يفارقه قبل قبض الثمن . ألا تري أن البائم لو كان اشتراه من غيره كان له أن برده على بائمه في هذاالفصل دون الاول، قالوله أن يؤاجره بالثمن لانه دين له في ذمته بسبب القبض فان عقد الصرف قد انفسخ والتأجيل صحيح في مثله كبدل الغصب والمستهلك بخلاف بدل القرض فأنه في حكم العين فان كان حلى ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالجوهر عيبا فانأراد أن برده دون الحلى لم يكن له ذلك الا أن يرده كله أو يأخذه كله لان الكل كشئ واحد لما في تمييز البعض من البمض من الضرر ولان الانتفاع بالبعض متصل بالبعض فهو نظير مالو اشترى زوج خف فوجد باحداهماعيبا وهناك ليس الاله أن بردهما أو عسكهما وكذلك لو اشترىخاتم فضة فيه فص ياقوت فوجد بالفص أو الفضة عيبا ولو اشترى ابريق فضة فيه الف درهم بالف درهم أو بمائة دينار وتقابضا وتفرقا ثم وجدت الدراهم رصاصا أو ستوقة فردها عليه كانله أن يفارقه قبل قبض الثمن وقبل استرداد الابريق لان العقد قد انتقض من الاصل حين تين افتراقهما قبل قبض أحد البدلين فان الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم وكذلك الزيوف في قول أبي حنيفة لان عنده اذا رد الكبير بعيب الزيافة ينتقض القبض فيه من الأصل وقد بينا ذلك في السلم وعندهما في الزيوف يستبد له قبل أن يتفرقا من مجلس الردوذ كر عن المسور بن مخرمة قال وجدت في المغنم يوم القادسية طشتا لاأدرى أشبه هي أو ذهب فاشتمها بالف درهم فأعطاني مها تجار الحيرة ألني درهم فدعاني سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه فقال لا تلمني ورد الطشت فقلت لو كان سهاما قبلتها مني فقال أبي أخاف أن يسمم عمر رضى الله عنه انى بعتك طشتا بالف درهم فأعطيت ما ألني درهم فيرى أنى قد صانعتك فيها قال فأخذها مني فاتيت عمر رضي الله عنمه فذ كرت له ذلك فرفع بديه وقال الحمد لله الذي جمل رعيتي تخافي في آفاق الأرض وما زادني على همذا وفيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيم المفانم وأنه ليس له أن يبيع بفسبن فاحش وأن تدرفه فيسه

كتصرف الأب والودى في مال الصغير ولهذا استرده سمد رضي الله عنـه لما ظهر أنه باع بغبن فاحش وفيه دليل على أن الإمام أذا بلغه عن عامله مارضي به من عــدل أو هيبة فعله فانه ينبغي له أن يشكر الله تعالى على ذلك فان ذلك نعمة له من الله تعالى وكان عمر رضى الله عنه بهده الصفة تهابه عما له في آفاق الأرض وذلك لحسن سريرته على ما جاء في الجديث من خاف الله خاف منه كل شي \*واذا اشترى الرجل طشتا أو اناء لا يدرى ماهو ولم يشترط له صاحبه شيئا فهو جائز لان العتمد تناول العين والمشار اليه معلوم العين مقدور التسليم فيجوز بيعه ودل على صحة هذا حديث المسور بن مخرمة «واذا اشتري الماء فضة فاذا هو غيرفضة فلا بيم بينهما لان المشار اليه ليس من جنس السمى والعقد أنما يتعلق بالمسمى لان العقاده بالتسمية والمسمى معدوم فلا بيع بينهما ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر وهو الذي أفسدها فهو بالخيار ان شاء أخذها وان شاء ردها لان المشار اليه ليسمن جنس السمى فان مثله يسمى الماء فضة في الناس إلا أنه معيب لما فيه من الغش فيجوز المقدعلي المشار اليه بالتسمية ويتخير المشترى للميب وأن كانت رديثة من غير غش فيها لم يكن له أن يردها لان الرداءة ليست بعيب فالعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة وصفة الرداءة بأصل الخلقة ألا ترى ان بالرداءة تنعدم صفة الجودة وعطلق العقد لا يستحق صفة الجودة وانما تستحق السلامة ، ولو اشترى سيفا محلى على أن فيه مائة درهم عائة درهم وتقابضا وتفرقا فاذا فى السيف مائتا درهم فانه يرد السيف لفساد العقد بالفضل الخالى عن المقابلة وهو الجفن والحائل وان اشترى ابريق فضة بالف درهم على ان فيه ألف درهم وتقابضا وتفرقا فاذافيه ألفا درهم كان الخيار للمشترى انشاء قبض نصفه بألف درهملانه أنما يكون مشتريا مقدار ماسمي منه وقد تبين أن ذلك نصف الأبريق ولا عكن أن مجمل مشتر ما للكل بألف درهم لانه ربا ولا بألفين لانه ما التزم الا ألف درهم فجملناه مشتريا أصفه بالالف وأثبتنا له الخيار لتبعيض الملك عليه فيما يضره التبعيض بخلاف السيف فهناك لا يمكن تصحيح العقد في نصف الحلية مع السيف لا نه لوصرح بذلك لم يجز العقد لان الحلية صفة لا يجوز بيع بعضها دون البعض بخلاف الابريق ولو كان اشترى الابريق بمائة دينار كان جائزا له كله بالدنانير لان الرباينعدم عند اختلاف الجنس والابريق مما يضره التبعيض فيكون الوزن فيه صفة فأنما يتملق العقد بعينه اذا أمكن دون الوزن المذكور \*واناشترى

نقرة فضة بمائة درهم على أن فيها مائة درهم وتقابضا فاذا فيهاما تتادرهم كان للمشترى نصفها لا خيارله فيها وكذلك لو اشتراها بمشرة دنانيرلان النقرة لا يضرها التبعيض فالوزن فها يكون قدرا لاصفة فأعا ينعقد العقد على القدر المسمى من وزنها بخلاف الابريق فأنه يضر التبعيض فالوزن يكون صفة فيه ألا ترى أن باختلاف الوزن تختلف صفته فيكون أثقل نارة وأخف نارة ولا يتبدل اسم العين وهو الابريق فكان ذلك كالذرع في الثوب يكون صفة والبيع يتعلق بالمين دون الذرعان المذكورة وعن أبي رافع قال خرجت بخلخال فضة لامرأتي أسعه فلقيني أبو بكر رضى الله عنه فاشـــتراه مني فوضعته في كـفة الميزان ووضع أبو بكر رضي الله عنه دراهمه في كنه المزان وكان الخلخال أثقل منها قليـــلا فدعا بمقراض ليقطمه مقلت يا خليفة رســول الله هو لك فقال يا أبا رافع انى سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والزائد والستزيدفي النار وفيه دايل تحريم الفضل عند أتحاد الجنس وان القليل من الفضل والكثير فيمايضره التبعيض أولا يضره سواء وفيه دليل ان مبادلة الفضة بالفضة الكفة بالكفة تجوز وازلم يعلم قدارهما لوجود المساواة في الوزن واذا اشتري الرجل عشرة دراهم فضة بمشرة دراهم فضة فزادت عليها دانقا فوهبه له هبةولم يدخله في البيم فهو جائز لان المحرمالفضل الخالي عن المقابلة اذا كان مستحقا بالبيم وهذا مستحق بمقد التبرع وهو غير مشروط في البيع ولا يؤثر في البيع فان قيل فلماذا لم يقبله أبو بكر رضي الله قلنا كأنه احتاط في ذلك أو علم أن أبا رافع رضي الله عنه كان وكيلا في بيم الخلخال والوكيل بالبيملا علك الهبة وأن كان السيف الحلي بين رجاين فباع أحـدهما نصيبه وهو النصف مدينار من شريكه أو من غيره وتقابضا فهو جائز لان عقـ د البيع على خالص ملكه وان كان باعه من شريكه و نقده الديناروالسيف في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف انتقض البيم لان البيع فيحصة الحلية صرف وقد افترقا قبل التقابض لان حصة البائع ماكان في يد المشترى فلا يصير قابضا له بالشراء مالم يسلمهااليه ولا بأس ببيع الفضة جزافا بالذهب أو بالفلوسأو بالمروض لانمدام الربا بسبب اختلاف الجنس هواذا اشترى سيفا على فضته خسون درهما بمائة درهم وقبض السيف ونقده من الثمن خمسين درهما ثم افترقا فالبيع جائز لان المنقود ثمن الفضة خاصة فان قبض حصة الحلية في المجلس مستحق وقبض حصة الجفن غير مستحق والمعاوضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق بل يجعل النقود ثمن المستحق خاصة فالافتراق

وجدبعد التقابض فى المجلس فى حصة الصرف وكذلك لو أجله فى الجنسين الباقية الى شهر لانه ثمن مبيع لو أبرأ معنه جاز فكذلك اذا أجله فيه وكذلك لوكان الثمن عشرة دنانير فنقد منها حصة الحلية وصالحه من الباقى على دراهم أو على ثوب وتقابضا فهو جائزلان الباقى ثمن المبيع والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز والله أعلم

## - الصاح في الصرف كا ٥- الصرف

قال رحمه الله رجل اشترى عبدا بمائة دينار وتقابضا ونفرقا ثم وجد بالعبد عيبا فاقر البائم به أو أنكره ثم صالحه على دينار وتفرقا قبل القبض فالصلح جائزلان ماوقع عليه الصلح حصة الجزء الفائت بالعيب وانما استرده لفساد العقد فيه بفوات مايقابله والقبض في المجلس ليس بشرط في مثله وان كان الدينار أكثر من قيمة العيب أو أقل فهو فاســـد ولانه لما صالحه على دينار فكان بائم العبـ دحط من ثمن العبد الدينار فان الفائت بالعيب وصف والثمن لايقابل الوصف والحط تارة يكون بسبب الميب وتارة يكون لابسبب العيب يثبت على سـبيل الالتحاق بأصل العقد ويلزمه رد قدر المحطوط دينا في ذمته ولا يضرهما ترك القبض فيه في المجلس ويصم التأجيل فيه ان أجله ولو صالحه على دراهم مسماة وقبضها قبل أن يتفرقا جاز وان افترقا قبل القبض انتقض الصلح أما على الطريق الاول فما وقم عليه الصاح من الدراهم يكون بدلا عن حصة العيب وذلك من الدنانير ومبادلة الدراهم بالدنانير يكون صرفا وعلى الطريق الثانى انما يصبح بطريق الحط والحيظ من الثمن وهو الدنانير فالدراهم بدل عنه ثمماوقع عنه الصلح كان دينا فاذا لم يقبض بدله حتى افترقاكان دينا بدين فاذا بطل الصلح استقبل الخصومة في العيب كما كان عليه قبـل الصلح لان الصلح مم الانكار لا يتضمن الاقرار بالعيب وكذلك ان ضرب للدراهم أجلاثم فارقه قبلأن يقبضها أو اشترطا في الصلح خيارا ثم افترقا قبل أن يبطل صاحب الخيار خياره واذاادعي على رجل مائة درهم فأنكره أو أقر بهتم صالحه منها على عشرة دراهم حالة أو الى أجل أو بشرط خيارتم افترقافالصاح جائز لان صحة هذا العقد بطريق الابراء دون المبادلة فيكون في الابراء محسنا من وجهين بترك ما زاد على المشرة وبالتأجيل في العشرة وانصالحه على خمسة دنانير ثم افتر قاقبل أن

يقبضهاا نتقض الصلح لان صحة هذا الصلح باعتبار المبادلة لان ماوقع عليه الصلح ليس من جنس الدين ومبادلة الدراهم بالدنانير صحيحة بشرط القبض في المجلس فيبطل بالافتراق قبل القبض وكذلك ان كانت الى أجل أو فيها شرط خيار وافترقا علىذلك فهو فاسد لان العقد صرف أماعنداقرار المدعى عليه فلا اشكال وكذلك عند جحوده لان صحةالصلحمم الانكاربناه على زع المدعى واذا ماتت المرأة وتركت ميراثا من رقيق وعروض وحلى وذهب وتركت اباها وزوجها وميراثها عند أبيها فصالح زوجها من ذلك على مائة دينار ولا يعلم مقدار نصيبه من الذهب فالصلح باطل لجواز أن يكون نصيبه من الذهب هذا المقدار أو أكثر فيبتي نصيبه من سائر الاشياء خالياءن المقابلة وكذلك لو صالح على خسمائة درهم ولا يعلم أن نصيبه من الفضة أكثر منها أو أقل وان صالحه على خمسائة درهم وخمسين دينارا وتقابضا قبسل أن يفترقا جاز ذلك لأنه وأن كان نصيبه في كلواحد من النقدين فوق هذا المقدار فتصحيح المقد ممكن بان يجعل ماأخذ من الذهب بالفضة وحصتهمن العروضوما أخذمن الفضة بالذهب وحصته من العروض وان تفرقا قبل أن يقبض شيئاً انتقض الصلح لوجود الافتراق والميراث قبل القبض في عقد الصرف فان قبض الزوج الدراهم والدنانير ثم افترقا والميراث في منزل الأب انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة لان الأب بيده الساعة لايصير قابضا ما كان حصة الزوج من الذهب والفضة لان مده كانت مد أمانة والمقد فها صرف فيبطل بالافتراق قبل القبض وفيما سوى ذلك العقــد بيمع فلا يبطل بترك قبض المعقود عليــه في المجلس وان قبض الأب ذلك وقبض الزوج بعض الدراهم والدنانير فان كان مافبض بقدر حصة الذهب والفضة فالصلح ماض لما بينا أن المقبوض مما كان قبضه مستحقا في المجلس وهو حصة الذهب والفضة وان كان النقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفصـة حصة مالم ينقد وجاز في حصة ما انتقض اعتبارا للبعض بالكل وجاز ماسوى ذلك من غير الحلي لان العقد فيه بيع لاصرف واذا ادعى الرجل سيفا محلى بفضة في يد رجل فصالحه منه على عشرة دنانير وقبض منها خمسة دنانير ثم افترقا أو اشترى بالباقي منه ثوبا قبل أن يتفرقا وقبضه فان كان نقد من الدنانير بقدر الحلية وحصها فالصلح ماض لان النقود حصة الحلية فان قبضه مستحق في المجلس والباقي حصة السيف وترك القبض فيـه لايضر والاستبدال به قبل القبض صحيح وان كان نقد أقل من حصة الحلية فالصلح فاسد لان بقدرمالم ينقدمن

ثمن الحلية يبطل الصلح فيه والكل في حكم ثيُّ واحد فاذا بطل العقد في بعضه بطل في كله وشراء الثوب فاسد أيضا لانه دخل بعض ثمن الحلية فيه والاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لايجوز فاذا بطل في ذلك الجزء بطل في الكل وهذا على الاصل الذي قلنا ان الصلح على الانكارمبني على زعم المدعى. واذا اشتري لرجل ابريق فضة فيه الف درهم عائة دينار وتقايضا أثم وجـد بالابريق عيبا فله أن يرده لفوات ماصار له مستحقا بعقد المعاوضة وهو السلامة عن العيب فان صالحه البائم على دينار وقبض فهو جائز وان كان الدينار أقل أو أكثر من قيمة العيب في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اذا كان الفضل مما لا يتغابن الناس في مثله فهو غير جائز وهذا بناء علىمسئلة كتاب الصلح عن المفصوب المستهلك على آكثر من قيمته بجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولا بجوز عندهما لان عندهما الحق في القيمة وهي مقدرة شرعا فالفضل على ذلك يكون ربا الا أنه لايتيقن بالفضل فنما يتغابن الناس في مشله لان ذلك يدخل من تقويم المقومين فهنا أيضا حقمه في بدل الجزء الفائت فاذا صالحه على أكثر من ذلك القدر بما لا يتغابن الناس في مثله كان الفضل ربا وعند أبي حنيفة رضي الله عنــه يصح الصاح على أن يكون المقبوض عوضا عن أصــل ملـكه وان كان مستهلكا فكذلك هنا يصح الصلح على أن يكون القبوض عوضا عن الجزء الفائت الذي استحقه بالعقد ولاربا بين الدراهم والدنانير ولانه يصح الصلح بطريق الحط وهو أن يجمل كانه حط من ثمن الابريق هذا المقدار ولكن الاول أصح لان القبض في المجلس شرط وانما يشــــــرط ذلك اذا جعلنـــا بدل الصلح عوضا عن الجزء الفائت حتى لايكون دينا بدين وان صالحه على عشرة دراهم فهو جائز . وان كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب عندهم جميما لان حصة العبب من الذهب ولا ربا بين الدراهم والدنانير وهذا على قولهما ظاهر وكذلك عند أبي حنيفة رضى الله عنه لانه في الفصل الاول أنما يجعل مدل الصلح عوضًا عن الجزء الفائب لتصحيح العقد وتصحيح العقد هنا في أن يجمـل عوضًا عمايخص الجزء الفائت من الذهب والفضة ويشترط القبض فيه قبل الافتراق فان افترقاقبل القبض أو على شرط أجل أوخيار بطل الصاح لكون العقد صرفا بينهما وان ادعى على رجل عشرة دراهم وعشرة دنانير فانكر ذلك المدعى عليه أو أقرثم صالحه على خمسة دراهم نقدا أو نسيئة فهو جائز لان صحة هذا المقد بطريق الابراء وهو أنه أبرأه عن جميع الدنانير

ونصف الدراهم ثم أجله في الباقي من الدراهم فيكون الاحسان كله من جانبه وذلك جائز «قال وأن اشترى قلب ذهب فيه عشرة دنا نير عائه در هم و تقايضا واستملك القلب أولم يستملكه ووجد به عيباً قد كان داسه له فصالحه على عشرة دراهم نسيئة فهو جائز لان صحة هذا الصلح بطريق الحط أو بطريق أن ماوقع عليه الصلح حصة العيب فيكون ذلك دينا على البائع واجبا بالفيض دون عقد الصرف والتأجيل صحيح في مثله \* ولو صالحه على دينار لم يجز الا أن يقبضه قبل التفرق لان الدينار عوض عن حصة العيب وذلك من الدراهم فيكون صرفا فيشترط القبض فيه قبل التفرق وان اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم مدينار وتقابضا ثم وجد في القلب هشما ينقصه فصالحه من ذلك على قيراطي ذهب من الدينار على أن زاده مشترى القلب ربع حنطة وتقابضا فهو جائز لان مازاد مشترى القلب يلتحق باصل المقد وما زاد الآخر من القيراطين يكون حط بمض البدل وذلك جائز من كل واحد منهما ويجعل بعض القيراطين عن الحنطة وبعضه بحصة العيب وذلك جائز وان كانت الحنطة بميهاوتفرقا قبل التقابض فهو جائز أيضا لان في حصة الحنطة افترقا عن عين بدين وفي حصة العيب وجوب الرد بحكم القبض دون العقد فلا يضرهما ترك القبض في المجلسوان تقابضا ثم وجد فى الحنطة عيباً ردهاورجع بثمها ومعرفة ذلك أن يقسم القـيراطان على قيمة الحنطة وقيمة العيب فما يخص قيمة الحنطة فهو ثمن الحنطة يرجع به والله أعلم

## - ﴿ باب العمرف في المرض

قال رحمه الله مريض باع من أبيه دينارا بالف درهم وتقابضا قال لا يجوز ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ولا أبي حنيفة رحمه الله ولا وصية للوارث وعندهما مضى الوصية في الحط لا في نفس البيع كما في حق الاجنبي فاذا كان البيع بمثل القيمة أو أكثر فلا وصية فيه ولا تهمة وبيان هذا يأتي في كتاب الشفمة ان شاء الله تعالىه ولو اشترى من أبيه الف درهم بمائتي دينار فان أجار ذلك بقية الورثة فهو جائز لان المانع من الوصية للوارث حق الورثة فان أجاز وا ذلك جاز وان ردوا فهو مردود كله في قول أبي حنيفة رضى الله عنه وعند أبي وسف ومحمد رحمهما الله ان شاء الله في على الحاباة فيبطل أخذ مثل قيمة الدراهم من الدنانير وإن شاء نقض البيع لان الوصية عندهما بالمحاباة فيبطل

فلك بالرد من جهـة الورثة ويتخير الابن لانه مارضي بزوال ملـكه في الدراهم حتى يسلم له الدنانير كامها فاذا لم يسلم تغير عليه عقده فان شاء رضى به وان شاء نفض البيع وسوى هذا رواية أعرى عهماأن أصل العقد يبطل اذا حابي المريض وارثه بشي ويأتي بيان ذلك في الشفعة انشا الله الله الما واذا باع المريض الف درهم بدينار وتقابضا ثم مات المريض والدينار عنده ولا مال له غير ذلك فللورثة أن يردوا مازاد على الثاث لان المحاباة في المرض تبرع بما له عنزلة الوصية فانمايجوز من ثلثه ولا يزيد على الثلث فيبطل ذلك اذا لم تجز الورثة ثم يتخير المشترى فان شاء أخــذ ثلث الالف كاملا بطريق الوصية وما بقى قيمة الدينار بطريق المعاوضة لان الدينارفي يد الورثة ويرد عليهم مابقي من الالف وان شاء أخذ ديناره ويرد الفا لانه ما رضي ان يتملك عليه ديناره حتى يسلم له جميع الالف ولم يسلم واذا اختار أخذ ديناره فلاشئ لهمن الالف بطر في الوصية لأن الوصية بالمحاباة كانت في ضمن عقدا لصرف وقد بطل العقد فيبطل به مافي قيمته أيضا.وان كان المريض قد استهلك الدينار كان للمشترى أن يأخذ قيمة الدينار من الالف بجهة المعاوضة وثلث ما بقي من الالف بطريق الوصية ولم يجزه هنا لان الدينار مستهنك فلا فأمدة في أثبات الخيار له لانه لا يعـوداليـه ماخرج من ملكه بعينه وكذلك لم يبطه بالوصية ثلث الالف كاملا هنا مخـلاف الاول لان هناك الدينار مستهلك فلو أعطيناه بالوصية ثلث الالف كاملا لا يسلم للورثة ضعف ذلك فلهذا قال يأخــذ قيمة الدينار من الالف أولا ثم له بالوصية ثلث ما بقى وكذلك اذا باع المريض سيفا قيمته مائة درهم وفيه من الفضة مائة درهم وقيمة ذلك كله عشرون دينارا بدينار وتفايضا فابت الورثة أن يجزوا كان للمشترى الخيار ان شاء أخــذ قدر قيمة الدينار من السـيف وحليته وثلث السيف تاما بمد ذلك وان شاء رد كله وأخذ ديناره لان المريض حاباهبا كثر من ثلث ماله وهذا وما سبق في التخريج سواء وما تخنص به هذه المسئلة قيمة الدينار له من السـيف والحلية جيمالان الكل كشي واحدلا يتأنى اثبات المعاوضة في أحدهما دون الآخر وان كان المريض قد إستهلك الدينار كان المشترى بالخيار هنا ان شاء أخـذ دينارا مثل ديناره ورد البيم فيكمون ذلك دينا في تركة الميت ويباع السين حتى ينقد الدينار وان شاءكان له من السيف وحليته قيمة الدينار وثلث ما بتي لان السيف مما يضره التبعيض فيثبت الخيار لما لحقه من عيب التبعيض وان كان الدينار مستهلكا لان المعقود عليه وهو السيف قائم عكن

فسخ المقد فيه بخلاف الاول فالتبعيض في الالف الاول ليس بعيب فلهذا لم يجعل له الخيار بعد ما استهلك الدينار وان كان المشترى أيضا قد استهلك ماقبضه جاز له منه قيمة الدينار وثلث الباقى وغرم ثلثى الباقى للورثة لان فسخ العقد تمذر باستهلاك المعقود عليه فعليه ضمان حصة الورثة من ذلك وهو قيمة ثلثي الباقي وغرم ثلثي الباقي بمــد قيمة الدينار لأنه لو كان قاعًا كان لهم حق استرداد ذلك منه فاذا كان مستهلكا فهو غارم قيمة ذلك لهم «مريض له تسمائة درهم ولا مال له غيرها فباعرا بدينار وقبضه وقبض الآخر مائة درهم وتسمائة ثم افترقا ومات المريض والمال قائم والدينار قيمته تسمعه فاجازة الورثة وردهم هنا سواء وله المائة الدرهم بتسع الدينار ويرد عليه ثمانية اتساع الدينار لان عقد الصرف قد بطل في عمانية اتساع الدينار بترك قبض ما نقابله في المجلس وأنما يقى العقد في مقدار المائة والوصية بالحاباة كانت في ضمن المقد فانما يبقى فيما يقى فيه السقد وهو المائة وذلك دون ثلث مال الميت فلا حاجة فيه الى اجازة الورثة فان لم يكن قبض شيئار دعليه ديناره بعينه لأن العقد قد بطل بالافتراق قبل التقايض فيرد عليه ديناره ولا شئ لهمن الوصية لانها بطلا بطلان العقد وان لم يتفرقا حتى زاد المشترى تسعة وخمسين دينارا وتقابضا فهو جائز كل. لان ما زاد يلتحق باصل العقد فيصير كأنه في الابتداء انما باعه بستين دينارا فتكون المحاباة بقدر الثلث منماله وذلك جائز . قال الحاكم رحمه الله وانما صح جواب هذه المسئلة اذا زيد فيسؤالها ان قيمة الدينار عشرة دراهم وهو كما قال فان حق الورثة في سمّائة درهم لان جملة مال المريض تسعائة وانما تكون المحاباة بقدر الثلث اذا كانت قيمة كل دينار عشرة وان كان المريض وكل وكيلا فباعها من هذا الرجل دينارتم مات المريض قبل أن يتقابضا فقال المشترى أنا آخذ تسمائة بتسمين دينارا قبل أن يتفرقا فله ذلك لان البيم قد و جب له قبل موت الميت ولم يتفرقا فلم يبطل بموت الموكل بعد ذلك والمعتبر بقاء المتعافدين في المجلس فاذا أراد المشتري الى تمام تسمين دينارا للحق ذلك باصل العقد وانعدمت المحاباة وكان ذلك سالما له واذا اشتري من المريض ألف درهم عائة درهم وتقابضا ثممات المريض من مرضه فهذا ربا وهو باطل من الصحيح والمريض جيما وللذي أعطى المائة أن يمسك المائة من الالف عائة وبردا لفضل لان حقمه في المائة التي أعطى وقد صار دينا والذي في يده مال الميت فيكون له أن يمسك من ذلك مقدار حقه ويرد الفضل ولا وصية له هنا لان الوصية |

في ضمن المقد والعقد باطل وان كان أعطى من المائة ثوبا أو دينارا كان ذلك بيما صحيحا على أن تكون المائمة بمائة والباق بازاء الثوب والدينار وان مات المريض وأبت الورثة أن يجيزوا يخير صاحب الدينار والثوب فان شاء نقض البيع لتغير شرط عليه وان شاءكان له من الالف مائة مكان مائة وقيمة الدينار أو العرض بطريق المعاوضة وثلث الالف بطريق الوصية اذا كان الدينار والالف قائمة في يد الورثه كما بينا واذا كان للمربض أبريق فضة فيه مائة درهم وقيمته عشرون دينارا فباعه بمائة درهم وقيمتها عشرة دنانير ثممات وأبت الورثة أن يجيزوا فالمشترى بالخيار ان شاءرده لتغير شرط عقده عليـــه وان شاء أخذ ثاثي الابريق بثلثي المائة وثائه لاورثة لان الوصية بالمحاباة انما تنفذ في مقدار الثلث ويتمذر هنا جمل شيء من الابريق له بطريق الوصية واعتبار المفاوضة فيما بقي لان ذلك يؤدي الى الربا لازمبادلة الدراهم بجنسها لا بجوز الا وزنا بوزن ولا نيمة للصنعة والجودة في هـذه المبادلة الا أنهــا متقومة في حق الورثة لان لها قيمة تبعا للاصل ولا علك المريض اسقاط حق الورثة عنها عشرون دينارا وثلثاه ثلاثة عشر وثلث فاذا أخذ الورثة ثلث الابريق وقيمةذلك ستة دنانير وثلثا دينار وأخذوا ثلثي المائة وقيمة ذلكستة دنانير وثلثا دينار حصل لهم ثلاثة عشر دينارا وثلث كمال حقهم وسلم للمشترى ثلثا الابريق وقيمته ثلاثة عشر دينارا وثلث بثلثى المائة وقيمته ستة وثلثان فيسلم له بطريق الوصية ثلث مال المريض ستة دنانير وثلثا دينار وقدسلم للورنة ضمف ذلك فيستقيم الثلث والثلثان والله أعلم

## حرٍ باب الاجارة في عمل التمويه ۗ ◄~

قال رحمه الله واذا دفع لجاما أو حرزا الى رجل ليموهه له بفضة وزنا معلوما يكون فرضاعلى الدافع ويعطيه أجرا معلوما فهو جائز ويلزمه الاجر والقرض لانه استقرض منه الفضة وأمره بان يصرفها الى ملكه فيصير قابضا لها بابطاله تملكه وعليه مثلها ثم استأجره لعمل معلوم بدل معلوم وقد أوفى العمل فله الاجر وان اختلفا في مقدار ماصنع من الفضة فالقول قول رب اللجام مع بينه لان الصائع يدعى زيادة فيما أقرضه وهو ينكر ذلك و مجاف على علم لانه استحلاف على فعدل الغير فان قال موهه بمائة درهم فضة على أن اعطيك منها

أجر عملك ذهبا عشرة دنانير بذلك كله وتفرقا على ذلك كله فهو فاسد لان المقدفي حصة الفضة صرف ولم بوجد القبض في المجلس فكان فاسدا فان عمله كان له فضة مثل وزنها لأنه صار قابضا الفضة حين انصات علكه باذنه بسبب عقد فاسد وقد تعدر ردعيها فعليه رد مثلها وكانله أجر مثل عمله. ن الدنانير لا يجاوز به ماسمي أي تقسم الدنانير على أجر مثله وعلى المائة الدرهم فتعتبر حصة أجر مثله من الدنانير لان العقد واحدو لمافسد فى حصة الصرف فسد في الاجارة أيضا ويلزمه أجر مثلهوعلى المائة الدرهم فيعتبر حصة أجر مثله هكذاذ كرالحاكم رحمه الله وهو مشكل لان فساد العقد في حصة الصرف طارئ بالافتراق فبل القبض وذلك لايوجب فساد الاجارة «قال رضي الله عنه وند تأملت في الاصل فوجدته يعتسبر أجر المثل لبيان الحصة فانه يقول وكان له مقدار أجره من الدنانير لانه اذا قسمت الدنانير على أجر مثله وعلى المائة درهم فملمت أنه حكم بصحةالمقد فى حصة الاجارة واعتبر أجر المثل للانقسام ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى اصحة العقد في حصة الاجارة واعتبر أجر المثل الانقسام ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد وان دفع اليه ثوبا يكتب عليه كتابا بذهب معلوم باجر معلوم من الفضة في ذلك فهو فاسد لان العقم في حصة الذهب صرف وكذلك لو شرط عليه أجرة وثمنه ذهبا فان ذهب الكتابة يكون مبيما لامستقرضا لانه سمى ما تقابله ثمنا فيكون العقد فيه صرفا أيضا فان قال أقرضني مثقال ذهب واكتب به على هذا الثوب كذا وكذا على أن أعطيك أجرك نصف درهم أو قيراط ذهب فهو جائز لانه مستقرض للدينار وهو قابض له لا تصاله علىكه فكانه قبضه بيده ثم استأجر ه اممل معلوم ببدل معلومه واذا دفع اليه عشرة دراهم فضة وقال اخلط فيها خمسة دراهم فضة تم صقم اقلباولك كذا فقعل فهو جائزلانه استقرض منه قدر خمسة دراهم فضة وقد صار قابضا لها بالاختلاط بملكه ألاترى أنها لو هلكت بعد الخلط هلكت من مال الآمر ثم استأجره للعمل في ملكه ببدل معلوم وهذا بخلاف ما اذالم يدفع اليه فضة وقال صغ لى من عندك عشرة دراهم فضة قلبا على أن أعطيك أجر كذافهو باطللان فضة العامل في يده ألاترى أنها لوهلكت تكون و ماله فيكون فيه عاملا لنفسه ولواختلفا فقال الدافع كانت فضتي اثني عشر درهما وأمرتك أنتزيد فهما ثلاثة فقال المدفوع اليه بل كانت عشرة وأمرتني فزدت خسة وفي القلب خسة عشر فالقول تول المدفوع اليهأمه زاد خمسة لان الخلاف في مقدار مادفع اليه من الفضة فالدافع يدعى عليه الزيادة

والمدفوع اليه يذكر فالقول قوله مع يمينه ثم المدفوع اليه يدعى أنه أمره أن يزيد فيها خمسة والدافع ينكر الامر فيما زاد على الثلاثة فالقول قوله فيها مع يمينه فتبين أنه زاددرهمين فوق ماأمره به فكان مخالفا لامره ضامنا للدافع مثل فضته فيكون لهذلك لآنه اقام العمل المشروط عليهوزاد فاذا رضي بالزيادة استوجب العامل كمال اجره ولو كان القلب محشوا لايعلم وزمه ولايعرف واتفقا انهأعطاه عشرة وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع لم تزد فيه شيئا وقال المامل قد زدت فيه خسة فالقول قول الدافع لانه ينكر القبض محكم القرض فان شاءالمامل سلم القلب له وأعطاه الآمر من الاجر بحساب ذلك وان شاء أعطاه فضة مثل فضته لان اليدله فيه فله أن لا يخرج القلب من يده اذا كان مازاد فيه وهو الخسة بزعمه لاتصل اليه فاذا احتبى عنده ضمن للدافع فضة مثل فضته بعد أن يحلف الآخر ما يعلم انه زاد فيه خمسة لانه لو أقر بذلك لزمه فاذا أنكر فيستحلف عليه ولو اتفقا على انه زاد فيه خمسة فقال الآمر كانت فضي بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضا، وقال العامل كانت سوداء وأمرتني أن أزيد فيها فضةسوداء فالقول قول العامل لان الاختلاف في صفة المدفوع اليه ولو اختلفا في مقداره فالقول قوله فكذلك في صفته وان اختلفا في الاجر في المفدار بان قال الدافع عملته بغير أجر فالقول قول الدافع لانكاره وجوب الاجر فىذمته أوالزيادة على ما أقر به درجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجــدها زيوفا بمد ماتفرقا فاستبدلها منه ثم استحق تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد لانه حـين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فانما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف المردودة واستحقاق ما ليس فيه حكم المقد لا يؤثر في العقد وهذاانما يَبْأَتَى على قولهما وكذلك عند أبي حنيفة ان كان الرد بميب الزيافة والاستبدال به قبل افتراقهما عن مجلس المقد أو بعد الافتراق والمردود فليل \* رجل استقرض من رجل كر حنطة وقال اطحمها لى مدرهم فطحمها قبل أن تقبضها كان هذا باطلا ولا أجر له لان المستقرض لم يصر قابضا وانما طحن صاحب الحنطة حنطة نفسه فلا يستوجب الاجر على غيره والكن ان أعطاه الدقيق فعليه دقيق مثله لانه انما اقرضه الدنيق \* ولو دفع اليــه كر حنطة وقال افرضني نصف كر واخلطه به ثم اطحنها لي بنصف درهم كان هذا جائزا لامه صار قابضا لما استقرضه بالاختلاط يملكه بامره فيكون الطحان عاملاله في حنطته فيستوجب الاجر ه ولو دفع اليه لجاما وذهبا مقال موهه به وما

فضل فهو لك أجر لم بجز لجهالة مقدار الاجر فان عمله كانله أجر مثله لاستيفاءالمنفعة بعقد فاسد وما بقي من الذهب فهو مردود على صاحبه ولو اشترى قلب فضة بدينار ودفع الدينار أثم ان رجــلا أحرق القلب في المجلس فللمشترى الخيار لتغير المعقود عليه فان اختار امضاء العقد وأنباع المحرق بقيمة القلب من الذهب فان قبضه منه قبل أن نفارق المشترى البائع فهو جائز لان قبض بدل القلب في المجلس كقبض عينه ويتصدق بالفضل على الدينار وان كان فيه لأنه ربح حصل لا على ضمانه وان تفرقا قبل أن يقبض القيمة بطل الصرف وعلى البائم رد الدينار واتباع المحرق نقيمة القلب في قول محمد وهو قول أبي يوسف الاول ثم رجع وقال لا يبطل الصرف بافتراقهما بعد اختيار المشترى تضمين المحرق قبل القبض منه وهو وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر رحمهماالله وان لم بذكره هنا فقد نص عليه في نظيره في الجامع اذا قتل المبيع قبل القبض فان اختار المشترى تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يصير قابضا ينفس الاختيار حتى لو نوى ذلك على القاتل يكون من مال المشترى وفي قول أن يوسف الاول وهو قول محمد رحمهما الله لا يصير قابضًا ننفس الاختيار ووجه هذا القول أن قبض بدل الصرف لا يكون الا بمين تصل الي يده وكذلك قبض المبيع اذا كان عينا وباختياره تضمين المحرق والقاتل لاتصل مدهالي شئ فلا يصير قابضاً لأن عين الفاب لم تقبض وقيمته دين في ذمة المحرق ولا يتصور أن يكون قابضًا لما في ذمة غيره وليس في اختياره أكثر من أن تتوجه له المطالبة على المحرق سدل الصرف وهذه المطالبة نظير المطالبة التي تتوجه بالعقد على من عامله فكما لا يصير قابضاهناك بتوجه المطالبة له فكذلك هنا وصار هذا كما لو أحاله سدل الصرف على انسان في المجلس فقبل الحوالة لايصير قابضا وان توجهت له المطالبة على المحتال عليه وبحول بدل الصرف الي ذمته وجه قوله الآخر أن المحرق قايض متلف والمشترى حين اختار تضمينه قد صار راضيا قبضه ملزما اياه الضمان باتلافه ولو كان أمره بالقبض في الابتـداء كان يتم عقـد الصرف بقبضه فكذلك أذا رضي تقبضه في الانتهاء مخلاف الحوالة فالمحتال عليه هناك لم تقبض شيآ حتى بجمل قبضه كقبض الطالب والاشكال على هذا الحرف أن على المشترىأن تصدق الفضل ولو كانت طريق هذا لم يلزمه التصدق بالفضل لان وجوب الضمان بالاتلاف بمد القبض فيكون ربحا على ضمانه ولكن أو يوسف يقول انما يصير قبضه له باختياره تضمينه

وذلك بعد الاتلاف وبعد ماوجب التصدق بالفضل فلا يظهر في أبطال حق الفقراء مم أن باب التصدق مبني على الاحتياط وهذا شي يقدر اعتبار الاتمام قبضه فيظهر في حقه لافي حق الفقراء ولان قيمة المبيع صارت دينا على المتلف ولا يتصور أن تكون قيمة المبيع دينا للمشترى على الاجنبي الا بعد القبض فلا بد من ادراج القبض في هذا الاختيار يقرره أنه لا يمكن أن يجمل ذمة المتلف قائمة مقام ذمة البائم في ايجاب ضمان المبيع فيها فان قيمة المبيع لاتجب على المائع قبل القبض بحال ألا ترى أنه لو أناف المبيع قبل القبض لا يلز. ٩ قيمته فدر فنا أنه واجب المشترى ابتداء في ذمة المتلف ولا يكون ذلك الا بعد القبض بخلاف الحوالة فذمة المحتال عليه هناك تقوم مقام ذمة المحيل فيما كان ثابتا فيه من بدل الصرف وان اشترى سيفا على فيه خسون دينارا عائة درهم أو بمشرة دنانير فنقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل شيأ من حمائله أو جفنه فاختار المشترى أخذ السيف وتضمين المفسد قيمة ماأفسده فله ذلك لانه جني على ملكه فان قبض السيف ثم فارق البائم قبل أن يقبض من المفسد ضمان ما أفسده لم يضره ذلك في البيم لان الواجب على المفسد بدل المبيع والقبض فيه ليس بشرط في المجلس انما ذلك في الصرف خاصة وهذا نمنزلة ثوب اشتراه فاحرقه انسان قبل القبض فاختار الشترى امضاء العقد واتباع المحرق لايشترط قبض ذلك في المجلس وان كان المفسد أفسد السيف كله واختار المشترى امضاء العقد وتضمين المفسد ونقد البائع الثمن ثم فارقهم المفسد قبل أن يؤدى القيمة لم يفسد البيم لان المفسد ليسمن العقد في شي لا يضرهما ذهابه كالمحتال عليه وان فارق البائم المشترى قبل قبض القيمة فهو على الخلاف عند أبي يوسف آخرا لا يبطل الصرف وهو قول أبى حنيفة وعنــد مجمد ينتقض البيم كله فى حصة الحلية الافتراق و إلاقبض وفي حصة السيف لان الكل شئ واحده ولو أسلم ثوبا في كر حنطة آو باع قلبا بدينار فهشم رجـل القلب وشق الثوب بأنين فاختار مشترى القلب والمسلم اليه آخذ الثوبوالقلب وقال يتبع المفسد بضمان ذلك وتقابضا قبل أن يفترقا فذلك جائز وأن لم يقبض القيمــة حتى تفرقا فانه قبض القلب بعينه وقبض رأس المال بعينه فلا يضرهما عــدم قبض النقصان من الهاشم في المجلس لان ذلك مقابلة الوصف والمعقود عليه العين وأنما يشترظ قبض المقود عليه في المجلس ، رجل اشترى سيفا محلى فيه خمسون درهما فضة بمائة درهم فاحرق رجل بكرة من حليته فاختار المشترى إمضاء البيع وتضمين المحرق فنقد الثمن وقبض

السيف ثم فارق البائم قبل أن يقبض قيمة البكرة فالبيع ينتقض في البكرة خاصة دون السيف عندمحمد لأنه باختيار تضمين المحرق لايصير قابضا فالبكرة قد زايلت السيف فانتقاض العقد فيها بالافتراق قبـل القبض لا يوجب الانتقاضُ فيما بقى وفي قول أبي يوسـف الآخر لا ينتقض البيع في البكرة أيضا لانه صار قابضا باختياره تضمين المحرق وكذلك القول في السلم اذا استهلك الرجل رأس المال قبل التسليم فاختار المسلم اليه تضمين المستهلك ثم فارق رب السلم قبل القبض بطل البيم فى قول محمد ولم يبطل فى قول أبى يوسف وهو بناء على الاصل الذي بيناً ه وان اشترى سيفا محلي مالة درهم وحليته خمسون درهماً وتقايضا ثم باعه المشـــتري مرابحة بربح عشرين درهما أو بربح ده يازده أو بربح ثوب بعينه أوبوصفه بحو ذلك لم يجز لان الحلية في السيف حصة من الربح والخسران فيكون عقابلتها أكثر من وزنها من الفضة أو أقل وذلك ربا وبفساد العقد في الحلية يفسد في جميع السيف فان قيل كان ينبغي أن يجمل مشل وزن الحلية من الثمن بمقابلتها والباق كله مقابلة السيف كما لولم يذكر المرامحة، قلنا لابجوز أن يصح العقد على غير الوجـه الذي صرح به المتعاقدان وقد صرحا بأن العقد في حصة الحلية مرابحة أووضيعة وذلك ينعدم اذا جمل بمقابلتها مثل وزنها ولأنهما جعلا الربح فى ثمن السيف ده دوازده فاذا جملنا جميع الربح بازا. السيف يكون الربح في ده دوازده ولا يمكن أن يقال تثبت حصة السيف من الربح وتبطل حصة الحلية لان البائع لميرض أن علك عليه السيف حتى يسلم له جميع ما سمى من الربح وان البيع حيننذ يكون تولية في الحلية ولم يقصدا ذلك وان رابحه فيما سوى الفضة جاز لانهما صرحا بكون العقد تولية في حصة الحلية مرامحة في حصة السيف وذلك مستقيم فاما اللجام الموره فلا بأس بالمرامحة فيه لان التمويه لا يتخلص فلا يتمكن فيه الربا باعتباره وان اشترى نلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه مرابحة بربح نصف دينار أو بربح درهم فلا بأس بذلك أما اذا باعه بربح نصف دينار فان الجنس مختلف فيه والفضل لا يظهر عند اختلاف الجنس فيكون تابع القلب بدينار ونصف درهم وذلك جائز وأن باعه بربح درهم فكذلك الجواب في ظاهر الرواية لانه يصير تابيم القلب بدينار ودرهم وذلك جائز وعن أبي يوسف لا يجوز لان الدرهم بقابله مثل وزنه من القلب على ماعليه الاصل فان الفضة بمثل وزنها مقابلة ثابتة شرعاً ولو جوزناهذا كان الدينار بمقابلة تسمة اعشار القلب والدرهم بمقابلة عشر القلب فيكون بمض ماسمياه رأس المال ربحا

فيه تسمة اعشار القلب وبمض ماسمياه ربحارأس المال في عشر الفلب وذلك تصحيح على غير الوجــه الذي صرح به المتعاقدان ولو كان قام عليه بعشرة دراهم فباعه بربح درهم لم يجز لأنه بيع العشرة باحد عشر ولو ضممعه ثوبا قد قام معه بعشرة دراهم وقال قد قام على هذا بعشرين درهما فباعهما بربح درهم أو بربح ده يازده فعلى قول أبى حنيفة العقد يفسد كله لانه فسد في حصة القلب لاجل الربا أو العقد صفقة واحدة وعندهما بجوز في حصة الثوب لان أحدهما منفصل عن الاخر وبفساد العقد في احدهما لاتمكن المفسد في لآخر وكذلك لو اشترى جارية وطوق فضة عليها فيه مائة درهم بالف درهم وتقابضا ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فالمقدفاسد في قول أبي حنيفة وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق لان أحدهما يتميز عن الآخربنير ضرر وقد ذكر الكرخي رحمه اللهرجوع أبي يوسف رحمه الله الى قول أبي حنيفة رضي الله عنه في مسئلة الطوق فاستدلوا به على رجوعه في نظائره وقد ذكرنا هـ ذا في كتاب البيوع \* ولو اشــترى ســيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا ثم حط عنه درهما فهو جائز لان الحط ليس من ثمن الفضة فأنه يثبت على سبيل الالتحاق باصل المقدويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا فكأنه في الابتداء اشترى السيف بتسمة وتسمين درهما فيكون عقابلة الحلية مثل وزنها والباقي بمقابلة السيف ولو ابتاع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهموتقا ضائم حط عنمه درهما وقبل الحط وقبضه بعد ما افترقا من ممّام البيم أوقبل أن يفترقا فسد البيم كله في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف الحط باطـل ويرد الدرهم عليـه والمقـد الاول صحيح وفي قول محمد رحمه الله العقد الاول صيح والحط بمنزلة الهبة المبتدأة له أن يمتنع منه مالم يسلمه ولو زاده في الثمن درهما وسلمه اليه فسد المقد في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الزيادة باطلة والعقد الاول صحيح وكذلك لو شرطا بعد المقد لاحدهما خيارا أو أجلا بفسد به العقد في قول أبي حنيفة وء: دهما يبطل هذا الشرط والعقد الاول صحيح وكذلك في البيع اذا ذكر فيه شرطا فاسدا بمد العقد وعند أبي حنيفة يلتحق ذلك بأصل العقد حتى يفسد العقد وعندهما يبطل هـذا الشرط وحجتهما في ذلك أن الشرط والزيادة بيع في العقد ولا يجوز أن يكون البيع في الشي مبطلا لاصله ولان في اثبات الزيادة والشرط المذكور ابطاله لان صحة ذلك بصحة العقد فاذا أنبتنا ذلك على سبيل الالتحاق بأصل العقد يبطل العقد به وببطلان العقد تبطل

الزيادة فيكون هذا اشتغالا بمالا يفيد وأبو حنيفة يقــول المعنى الذى لأجله يلتحق الشرط الصحيح والزبادة بأصل العقد موجود هنا وذلك المعنى هو أنهما قصدا تغيير وصف العقد بجعل الخاسر رابحا واللازم غير لازم والتصرف في العقد اليهما ألاترى أنهما يملكان فسخه واقماءه فكذلك بملكان تنيير وصفه لانصفة الشيء تملك علك أصله وهــذا المني موجود هنا فأنهما غيرا وصف العقد من الجواز الى الفساد واليهماذلك فماوقم عليه الآنفاق بعد العقد بجمل كالمذكور في أصل المقدولو ذكر في أصل العقد ثبت وان فسد به المقد فكذلك اذا ذكر بعد العقد ألا ترى ان أحد الماصارفين اذا وهب بدل الصرف قبل القبض من صاحبه وقبل فأنه يفسد به العبقد بالطريق الذي قلنا فكذلك اذا رده في بدل الصرف ومحمدفرق بين الحط والزيادة فقال في الحط ابفاء العقــد الأول مع أن تصحيح الحط ممكن بأن يجعل ذلك هبة مبتدأة فيصار اليه كما لواشترى توبا بعشرة فحط البائم عنه الثمن كله بعد القبض وقبله فانه يصح الحط بطريق الهبة المبتدأة ويجمل البيم صحيحا بخلاف الزيادة لانه لا وجه الىذلك فصرف الى الغاء الزيادة وتصحيح العقد الأولولكن هذا ليس بصحيح فانحط جميع الثمن يتعذر الحاقه بأصل العقد لانه يخرج به العقد من أن يكون بيما ويصير هبة ولم يقصد المتعاقد أن ذلك بأصـل السبب فلهذا جملناه هبة وهنا لو ثبت حط البعض على وجه الالتحاق بأصل العقد لم يخرج العقد به من أن يكون صرفا كما باشراه وانما يفسد به العقد والفاسد من جنس الزائد ألا ترى أن الوكيل لا يضمن بالفساد والوكيل بالبيع اذا وهب كان ضامنا يوضح الفرقان الحط لاخراج العين من العقد أو لادخال الرخص فيه والانسان لا يصير منبونا بجميع الثمن فعرفنا أنه بحط الجميع قصــد البر المبتدأ فجملناه هبة كذلك وهو يصير منبونا ببعض الثمن في عقد الصرف كما يصير منبونا في عقد البيع فيكون الحط لادخال الرخص فيه ولا محصل ذلك بجعله هية مبتدأة فلهذا التحق بأصل العقد الاأنه يشترط قبول الآخر هنا مخلاف الحط في سائر البيوع لان في صحة هذا الحط افسادهذا المقد ولا ينفرد أحد المتعاقدين بإفساد العقد وهناك في تصحيح الحط اسقاط ذلك القدر من الثمن والاسقاط يتم بالمسقط وحده ه ولواشترى قلب فضة وثوبا بمشرين درهما وفي القلب عشرة دراهم وتقابضا ثم حط عنه درهما من تمنهما جميما فان نصف الحط في الثوب وينتقض البيع في القلب في قول أبي حنيفة لانه يثبت الحط فيهما جميعا فانه نص على ذلك

بقوله حططت عنـك درهما من تمنهما جميعا فيفسد العقد في حصة القلب لانه يكون عقابلته أقل من وزنه ولكن هذا فساد طارئ فلا نفسد به العقد في حصة الثوب بخلاف المقترن بالمقد وهــذا بخلاف الأول عنــد أبي حنيفة فان الحط هناك لما ثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد يظهر الفضل الخالى عن المقابلة فىالكل وهنا انما يظهر الفضل الخالى عن المقابلة في القلب دون الثوب فلهذا جاز البيم في الثوب مع نصف الحط ولو كان المبيع سيفا على بمائة درهم وحليته خسون درهما فحط عنه من ثمنه درهما أجزت ذلك وجملت الحط على غير الفضة لان الحط يلتحق بأصل العقد وبخرج القدر المحطوط من أن يكون ثمنا فيكون البيع كان في الابتداء بتسعة وتسمين درهما وهـذا بخلاف الأول فان القلب مع النوب شيثان مختلفان وقد جعل الحط من تمنهما والسيف مع الحلية كشيء واحد وقد جعل الحط من ثمنه فلو جملنا ذلك في حصة السيف خاصة لايكون في هذا تغيير مانص عليه المتصرف \* ولو باع قلب فضة بعشرين دينارا وتقابضا تمحط عنه بعد ما افترقا عشرة دنانير فهو جائز سواء قبضها أو فارقه قبل الحط لانه بالتحاق القبض بأصل المقد لايظهر الرباهنا لاختلاف الجنس والقدر المحطوط يخرج من أن يكون ثمنا فيجب رده باعتبار آنه قبض فوق حقمه قبله فعند أتحاد الجنس يبطل العقد عند أبي حنيفة اذا قبل الآخر الزيادة وعندهما الزيادة تبطل وعند اختلاف الجنس الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد لأنه ليس في اثبات الزيادة في هذا الموضع افساد أصل العقد لان الزيادة ان كانت ثوبا فتفرقا قبل قبضه لم يضرهما شيئا كما لوكان مذكورا في أصـل العقد لان العقــد فيــه بيــع وان كانت الزيادة | من النقود يشترط قبضها في المجلس لانه وجب في هـذا المجلس والتحق بأصل العقـد فكان بدل الصرف فشرط قبضه في المجلس الا أن اجتماعهما في مجلس العقد في أصل بدل الصرف وان افترقا قبل قبض الزيادة بطل العقد في حصة الزيادة خاصة كما لو كان مذكورا في أصل المقد ولم يقبض حتى افترقاه ولو اشترى سيفا محلي بمائة درهم وحليت خمسون درهما وتقابضا ثم زاد مشترى السيف درهما أودينارا فهو جائز وان تفرقا قبل القبض لان الزيادة ليست في الحلية أنما هي في ثمن السيف فإن الزيادة تلتحق باصل العقد ولو كانت مذكورة في العقــد كانت عقابلة الســيف دون الحليــة ولوكان بائم السيف زاده دينارا

أو قبضه قبل الافتراق جاز وان فارقه قبــل أن يقبض انتقض من الثمن بحصة الدينار لان الزيادة تلتحق باصل العقد فيصير كانه صارف سيفا محلي ودينارا بمائة درهم فخمسون درهمامن الثمن بمقابلة الحلية وتقسم الحسون الباقية على قيمة الدينار وقيمة السيف بغير حلية فما يخص الدينار بجب رده لان العقد قد سطل فيه بترك قبض الدينار في المجلس، ولو اخترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بمشرة واشترى هو أو غيره ثوبا بمشرة ثم باعهما بريح ده يازده أو وضيعة عشر أحد عشر جازت حصة الثوب ولا تجوز حصة القلب لممنى الربا وهذا قولهما أما عنـــد أبي حنيفة رضي الله عنـــه فيفسد العقد كله لانحاد الصفقة ولو قال أبيمكهما بوضيعة درهم من عشرين أو بزيادة درهم على عشرين درهما كان جائزا وكانت الفضة بمثلها والثوب بما بقى لانه لم ينسب العشرين الى رأس المال ولا الى ماقام عليه به فكان هذا بيم مساومة وفى بيع المساومة يقابل الفضة مثل وزنها والباقى بمقابل الثوب بخلاف الاول فهناك نص على بيع المرابحة فهما وفي بيع المرابحة لابد من اعتبار الثمن الاول وذلك عنع من أن يجمل جميم الربح بمقابلة الثوب ولو اشترى فضة بخمسين درهما وزنها كذلك واشترى شيأ بخمسين درهما وزنها كذلك واشترى سيفا بخمسين درهما بجفنه وحماثله ثم أنفق عليه خمسة دراهم وعلى الصياغة خمسة دراهمثم قال يقوم على بمائة وعشرة فباعهمر ابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر أوبربح عشرين درهما كان ذلك كله فاسدا لانه صرح بجمل بمض الربح بمقابلة الفضة والكلف حكم شئ واحدفاذا فسد العقد في بعضه فسد في كله ولوكان الثمن والنفقة دنانير جاز لان عند اختلاف الجنس لايظهر الفضل الخالى عن المقابلة ولو اشترى فلسا بعشرة دراهم وفيه عشرة دراهم وتبض القلب وغصبه الآخر عشرة دراهم أو استقرض منه ذلك ثم افترقا فهو ضامن عن القلب لانشرط نقاء العقد قبض البدل في المجلس وقد وجد فانه مستوف لحقه وان أخذ على سبيل الغصب والقرض لانه ظفر من جنس حقه من مال غريمه فيكون بالقبض مستوفيا لحقه لامستقرضا ولا قابضا ولا يشترط اتفاقهما على المقاصة هنا مخلاف الدن الواجب قبل عقد الصرف اذا جملا بدل الصرف قصاصا بهوقد بيناه \*ولواشترى القلب مع ثوب بمشرين درهما وقبض القلب ونقد عشرة دراهم ثم افترقا كان المنقود من القلب خاصة استحسانا لان قبضه مستحق في المجلس وقبض تمن الثوب ليس عستحق وفي سائر البيوع أنما يجمل المنقود من تخهما لاجل المعاوضة والمساواة ولا معاوضة بين المستحق وبين ماليس بمستحق ولان في

إجمل ذلك من تمهما هنا نقض البيع في نصف القلب ولما كان يستحسن لتصحيح العقدفيه في الانتداء فالاستحسان للتحرز عن فساده بعدالصحة أولى ولو نقده العشرة وقال هي من عمهما جيعافهو مثل الاول لازالشي يضاف الى الشيئين والمراد أحدهما قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد أحدهما وهو المالح وقال تعالى يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل مذكيم فالمراد به الانس خاصة فهنا وان قال هومن تمنهما فقد قصد إيفاء الحق المستحق عليه وايفاء بمن القلب في مجلس العقد مستحق بخلاف بمن الثوب فيصرف ذلك الى ثمن القلب وان قال هي من عن الثوب خاصة وقال الآخر نم أو قال لا وتفرقا على ذلك انتقضالبيم فى القلب لان الترجيح بالاستحقاق عند الساواة فى العقد أو الاضافة ولا مساواة بعــد تصريح الدافع بكون المدفوع من تمن الثوب خاصة والقـول فى ذلك قوله لانه هو المملك فالقول في بيان جهته قوله ه ولو كان اشترى سيفا محلى مماثة درهم وحليته خمسون رهما وقبض السيف ونقده خمسين وقالهي من عن السيف دون الحلية ورضى بذلك القابض أولم يرض فهو سواء وفي القياس هو لما صرح به يبطل العقمة بافتراتهما كما في الفصل الاول ولكنه استحسن فجمل المنقود من الجاهلية هنا لانا لو جملنا المنقود ثمن الحلية يصح القبض والدفع ولو جعلناه عن السيف يبطل ذلك كله لان العقد في حصة الحلية سبطل بالافتراق قبل القبض ويبطل العقد يبطلانه في حصة السيف فيجب رد المقبوض فكان هـذا تصريحا عما لايفيد فيسقط اعتباره بخلاف الثوبفان هناك لو جملنا المنقود من عن الثوبسلم للقابض مذلك الطريق. يوضحه ان الحلية والسيف شي واحــد وفي الشي الواحدلا يمتبر تميينه في المنقود أنه تمن هذا الجانب دون الجانب الآخر مخلاف القلب والثوب وكذلك لوكان الثمن دنانير ولو اشترى فضة بخمسة دنانير واشترى سيفا وجفنا وحمائل بخمسة دنانير وأنفق على صناعته وتركيبه دينارا ثم باعه مرابحة على ذلك بربح ده يازده وتقابضا كان ذلك جائزا لان الجنس مختلف لايظهر الفضل الخالي عن المقابلة وكذلك لو كان قلب فضة يقوم عليه بدينار وثوب لآخر يقوم بدينارين فباعاهما مرابحة بربح دينار أو بربح ده يازده فان الربح بينهما على قدر رأس كل واحد منهما لان الثمن الباقي في بيع المرابحة مقسوم على الممن الاول وقد كان الثمن الاول بينهما أثلاثا وان كان قلب فضة لرجــل وعشرة دراهم وثوب لاخر قيمته ا عشرة دراهم فباعاه من رجل بعشرين درهما باع كل واحد منهما الذي له الا أن

البيع صفقة واحدة ثم نقد المشترى صاحب القلب عشرة فهي له خاصة لان كل واحد منهما تولى بيم ملكه نفسه فاليه قبض ثمنه ولا شركة بنهما في المقبوض لانه لم يكن بينهما شركة في المبيع ولا ينتقض البيع ان تفرقا قبل أن ينقد الباقى لان الباقى ثمن الثوب ولو باعا جميما الثوب وباعا جميما القلب فنقد صاحب القلب عشرة تم تفرقا انتقض البيم في نصف القلب بخلاف ماتقدم اذا كان باثمهما واحدا لانهناك جعلنا المنقود استحسانا لعدم التسوية بين المستحق وغير المستحق وهذا لانوجد هنالان كلواحد منهما استحق قبض نصف ثمن القلب فان استحقاق القبض للماقد سواءباشره لنفسهأو لغيره وقد باعا جميما القلب والقابض أحدهما فلا عكن جعل نصف المنقود عوض ما باعه الآخر من القلب فان قالا كذلك فان قبض الموكل من ثمن القلب كقبض الوكيل فصاحب القاب اذا قبض ثمن القلب وهو في النصف عاقد وفي النصف موكل أمكن جعمل المنقود كله ثمن القلب قلنا نيم ولكن الترجيح باعتبار الاستحقاق وقبض الموكل غير مستحق له بالمقد فانعدم المعنى الذي لاجله رجحنا ثمن القلب ولو باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا فاذا فيها مثقالان كان البيم جائزًا لأن الوزن في اللؤلؤ صفة والعقد انما ينعقد على عينه لاعلى صفته وكذلك لو باع دارا بالف درهم على أنها ألف ذراع فاذا هي الف وخسمائة ذراع كانالبيع جائزا على جميعها لان الذرعان في الدار صفة ألا ترى أن باختلافها تختلف صفة المين في الضيق والسعة ولا متبدل الاسم ولو كان باعها على أنها ألف ذراع كل ذراع بدرهم كان بالخيار ان شاء أخدها بالف وخمائة وان شاء ترك لأنه صرح بجل كل درهم بمقابلة كل ذراع وقد تغيير على المشترى شرط عقده فانه اشتراها على أن تسلم له بالف درهم والآن لاتسلم له الا بالف وخسمائة فلزمه زيادة في الثمن ولم يرض بالتزامه فيثبت له الخيارة وكذلك قلب فضة اشتراه بمشرة دراهم على أن فيه عشرة فاذا فيه عشرون درهما فهذا كله درهم بدرهم سواء قال درهم درهم أولم يقل فلم يأخذه بعشرين درهما ان لم يكن تفرقا عن المجلس وان شاء تركه عندنا وقال الحسن بن زياد وزفر رحمهما الله البيع باطل لانهما نصاعلي عقد الربا بتسمية العشرة بمقابلة قلب وزنه عشرون درهما ولكنا نقول مثل وزنها فى البيع وذلك حكم ثابت بالشرع فيكون عقابلة كل درهم درهما صرحا بذلك أولم يصرحا وعند النصريح بذلك جاز البيع في جميع القلب بمثل وزنه فكذلك عند الاطلاق لان المستحق شرعا يكون أقوي من

تنصيص المتعاقدين عليه بخـ لاف الذرعان في الدار ثم أن لم يتنفر قا يخير لانه لزمه زيادة في عن القلب لم يرض بها فان كان تفرقا جازله نصف القلب لانه ما قبض الا عن نصف القلب فكانه باعه القلب بمشرين درهما ونقد في الجلس عشرة ولهذا لا يتخير لان العيب نعله وهي المفارقة قبل أن بقبض بعض الممن فان كان اشتراء مدينار فهو كله مدينار لان المسمى هنا عقابلة عين القلب و لوزن في القاب صفة فان القلب مما يضره التبعيض وفيما يضره التبعيض الوزن صفة فان باختلاف الوزن تختلف صفته فيكون أثقل أو أخف ولـكن لا تتبدل اسم العين ولو كان قال كل درهم بمشر دينار أخذه بدينارين ان شاء لانه أعقب منهم كلامه تفسيرا فيكون الحكم لذلك التفسير ويصير باثما كل درهم من القاب بعشر دينار فيتخير المشترى لما يلزمه من الزيادة وعلى هذا لو كان القلب أنقص وزنا في الفصلين جميعا وثبوت الجواز هنا وان انتقص عنه الثمن لتغير شرط عقده وقد برغب الانساز في قلب وزنه عشرة مثاقيل ولا يرغب فيما اذا كان وزنه خسة مثاقيل هولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبابعشرين درها فنقده منها عشرة وقال نصفهامن عن القاب ونصفها من عن الثوب وتفرقا انتقض البيم في نصف القلب لانه نص على أن نصف المنقود من ثمن الثوب ولو نص على أن جميم المنقود من ثمن الثوب جمل من ثمنه خاصة فكذلك نصفه وهذا تخلاف ما لو قال المنقود من ثمنهما جيمافانه بجمل كله من عن القاب لان مناك ماصرح به بقي فيه به ض الاحتمال فقد يضاف الشيُّ الى شيئين والرادأ حــدهما كما في نوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ونوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم أما هنا بعد التصريح على التنصيف لايبتي احتمال جعل الكل بمقابلة القلب وأما في السيف اذا سمى فقال نصفها من عن الحلية ونصفها من عن السيف تم تقرقا لم يغسد البيع لأنه لوصرح بأن الكل عقابلة السيف لم يعتبر تصريحه أما لأن السيف مع الحلية شي واحدوتصريحه على أن المنقود عوض جانب منه دون جانب غير معتبر أو الان المقبوض لايسلمه بالطريق الذي نص عليه لان المقد يبطل في السيف ببطلانه في الحلية أو في بمضها ونحن نعلم أن قصدهما أن يسلم المقبوض للقابض ولا وجه لذلك الا أن يجمل مقابلة الحلية هولو قال أبيمك السيف بمائة درهم وخمسين نقدا من ثمن السيف والحلية وخمسين نسيثة من ثمن السيف والحلية ثم تفرقا كان البيع فاسدا لانه شرط الاجل في بعض ثمن الحلية وذلك مفسد للعقد والسيف شيء واحدفاذا فسد العقد في بعضه فسدفي كلهولوكان هذا في القلب

والثوب فسد البيم أيضافي قول أبى حنيفة رضى الله عنــه وعندهما يجوز في الثوب وقد تقدم نظائره \* ولو اشترى سيفًا بمائة درهم على أن حليته خمسون درهما وتقابضًا فأذا حليته ستون درهما ولم يتفرقا فالمشترى بالخيار ان شاء زاده عشرة دراهم وأحمد السيف وان شاء نقض البيع لانه لما سمى وزن الحلية خمسين درهما فقد صرح بتسمية الحمسين عقابلة السيف فاذا ظهر أن الحلية ستون درهما وعقابلة كل درهم درهم شرعا ظهر أن تمن الحلية ستون درهما ويكون ثمنها مائة وعشرة ويتخير المشترى لانه لزمه زيادة في التمن وان كانا تقرقا فالبيع منتقض لان ثمن سدس الحلية لم يقبض في المجلس وبانتقاض العقد في الحلية ينتقض في جميع السيف وكذلك لو كان في حلية السيف مائة درهم فان لم تتفرقا فان شاء زاده خمسين درهما وأخــذ السيف وان شاء ترك لان عقابلة السيف خمسين وعقابلة الحلية مثل وزنها وهذا بخلاف الابريق لان بيع نصف الابريق جائز فيمكن ايفاء العقد في نصف الابريق بعد الافتراق وبيع نصف الحلية لا يجوز وكذلك بيع السيف مع نصف الحلية لايجوز لان فيه ضررا في التسلم فاذا بطل المقد في البمض بطل في الكل ولو اشترى سيفا محلىوزن حليته خمسون درهما بعشرة دنانير وتقابضا وافترقا فاذا في السيف مائة درهم فالبيع جائز لانه يصير بتسمية وزن الحلية مسميا عقابلة السيف خمسة دنانير وبمقابلة الحلية خمسة دنانير فلا يضره زيادة وزن الحلية بعد ذلك وقد بينا في التما نظير دهولو اشترى قلب فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم فاذا فيه عشرون درهما كان البيم جائزا في الكل ولو كان مكان القلب نفرة رد نصفها لان النقرة لا يضرها التبعيض والعقد انما يتعلق بالمسمى من الوزن ألا ترى أنه لو قال بمت منك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة يجوز ولو قال من هذا القلب لايجوز ولو باع قلب فضةلرجل وكله ببيعه ووكله آخر ببيع الثوب فباعهما جيماً صفتة واحدة بدينار أو عشرة دراهم على أن ثمن الثوب الدينار وثمن القلب الدراهم كان جائزًا وأن دفع القلب وقبض تمنه فهو جائز ولا يشركه صاحب الثوب في ثمن القلب لان كل واحد منهما مسمى على حدة وبيع الوكيل بثمن منفصل كبيع الموكل بنفسه وكذلك لو كان الثمن عشرين درهما عشرة بيض ثمن القلب وعشرة سود ثمن الثوب فهذا التفصيل وتفصيل العشرة والدينار سواه. ولو باعهما بعشرين درهما صفقة واحدة ولم سين أحدهما من صاحبه ثم نقده عشرة دراهم كان المنقود ثمن القلب لأن البائم واحد وهو

المستحق بقبض جميع الثمن فهذا وما لو باعهما لنفسه سواء واذا كان المنقود من ثمن القلب شرعا كان ذلك لصاحب القلب لان اليد تملك الاصل ولا يشركه صاحب الثوب فيها لانمدام الشركة بينهما في أصل القلب ألا ترى انه لو كان البيع بعشرين درهما عشرة نقد وعشرة نسيئة فقبض النقد وقبض الثوب والقلب كان جائزا وكان المنقود من القلب خاصة والنسيئة في ثمن الثوب فكذلك اذا قبض البعض في المجلس دون البعض والله أعلم بالصواب

## - ﴿ كتاب الشفعة ﴾ -

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأعة وغرالاسلام أبو بكر محمدين أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضــد الوتر لما فيــه من ضم عدد الى عدد أو شي الىشي ومنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذَّ ببن فانه يضمهم بها الى العابدين وكذلك الشفيع باخذه يضم المأخوذ الى ملكه فيسمى لذلك شفعة وزعم بعض أصحابنا رحمهم الله أن القياس أبي ثبوت حق النفعة لانه يتملك على المشترى ملكا صحيحا له بغير رضاه وذلك لايجور فانه من نوع الاكل بالباطل وتأبد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لابحل مال امرى مسلم الا بطيب نفس منه ولانه بالاخذ يدفع الضررعن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمنترى في ابطال ملكه عليه وليس لاحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره ولكنا نقول تركنا هذا القياس بالاخبار المشهورة في الباب، والاصح أن نقول الشفعة أصل في الشرع فلا يجوز أن يقال انه مستحسن من الفياس بلهو ثابت وقد دلت على ثبوته الاحاديث المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم.من ذلك ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شئ عقارا وربع ومن ذلك مابدأ محمد ابن الحسن الكتاب به ورواه عن المسور بن مخرمة عن رافع بن خديج أن سعد بن مالك رضى الله عنه عرض بيتاله على جار له فقال خذه بأربعها ئة أما انى قد أعطيت به تمانما تـ قولكنى أعطيكه باربعمائة لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه وفيه دليل على أن من أراد بيع ملكه فانه ينبغي له أن يعرضه على جاره لمراعاة حق المجاورة قال صلى الله عليـه وســلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ســيور ثه ولانه أقرب الي حسن المشرة والتحرز عن الخصومة والمنازعة فلهذا فعله سمد رضي الله عنـــه وحط

عنه نصف الثمن لتحقيق هذا المدى وقيل لاتمام الاحسان وان تمام الاحسان أن يحط الشطر الم روى أن الحسن بن على رضى الله عنه كان له دين على انسان فطالب غريمه فقال أحسن الى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهبت لك النصف فقيل له النصف كثير فقال وأين ذهب قوله تمالى واحسنو اان الله يحب الحسنين سمعت جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تمام الاحسان أن يحط الشطر فاما قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه فقد روي هذا الحديث بالسين والمراد الترب وبالصاد والمراد الاخذ والانتزاع يعنى لما جعله الشرع أحق بالاخذ بمد انبيع فهو أحق بالعرض عليه قبل البيم أيضا وهو دليل لذا على ان الشفعة تستحق بالجوار فانهذ كر اسما مشتقا من معنى والحكم متى علق باسم مشتق فذلك المدى هو الموجب للحكم خصوصا اذا كان مؤثر لان الاخذ بالشفعة لدفع الضرر فان الضرر مدفوع السارق والسارقة وهذا المه عنى مؤثر لان الاخذ بالشفعة لدفع الضرر فان الضرر مدفوع البادى الى سوء المجاورة على الدوام من حيث ابعاد النار واعلاء الجدار وإثارة النبار ومنع ضوء النهار والشافعي يقول المراد بالجار الشريك فقد يطلق اسم الجار على الشريك قال الاعشى أيا جارتى بيني فانك طالق \* كذلك أمور الناس عادوطارقه

والمراد زوجته وهي شريكته في الفراش ولكنا نقول في هذا ترك الحقيقة الى المجاز من غير دليل ثم الزوجة تسمى جارة لانها مجاورة في الفراش تنصرف عنه لا لانها تشاركه وفي الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل وأن سمدا رضى الله عنه عرض بيتا له على جار له وروى الحديث فذلك دليل على أن جميع البيت كان له وانه فهم من الحديث الجار دون الشريك حين استعمل الحديث فيه هوعن الحسن في الشفعة لليتيم قال وصيه بمنزلة أيه ان شاء أخذوالفائب على شفعته وفيه دليل ان الشفعة تثبت للصغير وأن وليه قوم مقامه في الاخذ له لانه أخذ بطريق التجارة وفيه دفع الضرر عن اليتاى وتوفير المنفعة عليهم ولهذا المقصود أقام المسرع وليه مقامه وفيه دليل ان الشفعة تثبت للغائب لان السبب المثبت لحقه قائم مع غيمته ولا تأثير للغيبة في ابطال حق تقرر سببه فاذا حضر وعلم به كان على شفعته لان الحق بعد مايئبت لا يسقط الا با قاطه والرضا بسقوطه صريحاً ودلالة و بترك الطلب عند الجهل به والغيبة لا يتحقق هذا المعنى لا ذه دام تمكنه عن الطلب وعن أبي سعيد الخدري أن النبي به والغيبة لا يتحقق هذا المعنى لا ذه دام تمكنه عن الطلب وعن أبي سعيد الخدري أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال الخليط أحقمن الشفيع والشفيع أحقمن غيره والخليط هو الشريك فى نفس المبيع والشفيع هو الشريك في حقوق المبيع كالشرب والطريق وقيل على عكس ذلك فقد روى بعض الرواة أن الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع فالشريك يكون في نفس المبيع والخليط يكون في حقوق المبيع سمى خليطا لاختـلاط ينهما فيما يتأتى به الانتفاع مع تميز الملك \*والشفيع هو الجار وفيه دليــل أن حق الشفعة | على مراتب وان البعض مقدم على البعض بقوة سببه وهذا انما يتأتي على مذهبنا فاما الشافى فلايوجب الشفعة الاللشريك فلايتأبى هذا الترتيب على مذهبه والحديث يدل عليه وعن عبد الملك بن مروان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه ينتظر بهاوات كان غائبا اذا كان طريقهما واحــدا وهذا من أقوى مايستدل به فانه لاشبهة في صحة هـذا الحديث لان عبـد الملك بن مروان كان من أهل الحديث وعطاء بن أبي رباح امام مطلق في الحديث وجابر رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم فلا طمن في اسناد هــذا الحديث ولا وجه بحمل الحديث على الشريك فأنه أذا حمل على الشريك كان هذا لغوا وأنما يكون مفيدا أذا كان المراد جارا هوشرىك في الطريق وقال كان شيخنا الامام يقول المجب منهم بزعمون أنهم من أصحاب الحديث ثم يتركون العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته فلا يبقي بعد هذا الحديث لهذا الاتب معنى سوى أنهم يتركون العمل عثل هذا الحديث فلاجله سموا أصحاب الحديث لا لعلمهم بالحديث وعن الشمبي قال من بيمت شفعتــه وهو حاضر فلم يطلب فلا شفعة له وبه نأخذ لان سكوته عن الطاب بعد علمه وتمكنه من الطلب دليل الرضا منه عجاورة الجار الحادث فيلتحق بالجار القديم باعتبار رضاه وذلك يبطل شفعته ضرورة وعليه دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها أي لم يقعد عن طلبها وقال صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال فكنى بهذا عن سرعة سقوطها وعن شريح قال الشريك أحق من الخليط والخليط أحقمن الجار والجار أحق من غيره وهو الصحيح على التفسير الذي قلنا أن الشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع وعن عمرو بنالشريد عن أبيه لشريد بن سويدرضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم الجار أحق بشفعته ما كان والشريد هـذا بمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ثم روى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى

الله عليه وسلم فاستنشدنى من أشعار الجاهلية فكلما أنشدت شيأ قال صلى الله عليه وسلم اله حتى أنشدت مائة بيت وأهــل الحديث برون حديثه هــذا في الشفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سنل عن أرض بيعت ليس لاحد فيها شركة ولا قسم الا الجوار فقال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ماكان فهذا يدل على أن المراد حقيقته لامه نني الشركة في السؤال وأثبت الجوار فقال صلى الله عليه وسلم ما كان وله معنيان أحدهما أن المراد من كان فان ما تذكر بممنى من قال الله تمالى والسماء وما يناها فهو دليــل على أن الشفعــة للذكر والانثي والحر والمملوك والصغير والكبير والمسلم والذى والثاني أن المراد بقوله ما كان أي ما كان أي بحتمل القسمة أولايحتمل القسمة فيكمون دليلا لناعلى الشافعي حيث يقول لا تثبت الشفعة الا فيما محتمل القسمة ويظاهره يستدل من أوجب الشفعة في بعض المنقولات كالسفن ونحوها وهو قول أصحاب الظواهر ولكن ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ربيعاً وعقار تبيناً فالمراد قوله ما كان العقار دون المنقول وعن شريح انه قضي للنصراني بالشفعة وكـتب في ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجازها وبهذا نأخذ دون ما رواه ا بعد هذا عن شريح أنه قال لاشفعة الهودي ولا لنصراني ولا لمجوسي ونقوله الثاني كان يأخذ ابن أبي ليلي فيقول الاخذ بالشفمة رفق شرعي فلا شبت لمن هومنكر لهذه الشريمة ولكنا نَاخذ بما قضي به شريح فقد تأيد ذلك بامضاء عمر رضى الله عنه ثم أهل الذمة التزموا أحكام الاسلام فيما يرجم الى المعاملات والاخذ بالشفعة من المعاملات وهو مشروع لدفع الضرر والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين وعن الحسن رضي الله عنه قال تضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار وفى بعض الروايات بالجرار وهو دليل لناعلى استحقاق الشفمة بسبب الجوار فأما معنى اللفظ الاخر أن الجار كان منازعا لقضي رسول الله صلى الله عليه و - لم له بالجوار وبالشنمة فهو دليل على أن الجوار يستحق به الشنمة حتى سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخصومة فقضى به وبالشفة وعن الحسن قاراذا اقتسم الفوم الارضين ورفعوا سربا يبنهم فهم شفعاء وبه نأخذ فنقول الشركة في السرب تستحتى به الشفعة لانها شركة في حقوق المبيع فيثبت باعتباره حق الشفعة كالشركة في غس المبيع لان الحاجة الى دفع الضرر البادي لسوء المجاورة تتحتَّق في الموضِّمين جميَّماوعن شريح قال ا الشفمة بالابواب فأفرب الابواب الى الدار أحتى بالشفمة ولسنا نأخذ مهذا وإنما الشفمة عندنا

للجار الملاصق فاما الجار المحاذى فلا شفعة له بالمجاورة سواءكان أقرب بابا أو أبعد وانمــا يعتبر قرب الباب في التقديم في الشفعة على ماروي أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال ان لى جارين فالى أيهما أبر قال صلى الله عليهوسلم الى أقربهما · نك بابا وهذا لان اطلاعه واطلاع أولاده على ما يدخل منزله من النعمة أكثر فهو بالهـدية أحق وهـذا تأويل ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الهدايا ابدؤا بجارنا اليهودي فامافي الشفعة فالمعتبر هو القرب وانصال أحد الملكين بالآخر وذلك في الجار الملاصق دونالجار المحاذى فان بين الملكين طريقا نافذا وذكر عن على وابن عباس رضي الله عنهما قال لاشفعة إلا لشريك لم قاسم وهذا قول أهل المدينة وليس يأخذ به أهل الكوفة الاأنهةد رجع اليه ابن أبي ليلي فأنه كان في الابتداء يقضى بالشفعة للجارحتي كتب اليه أبو العباس المهدى يآمره بان لا يقضى بالشفعة الالشريك لم يقاسم فأخذ بذلك لانه كان عاملاله ونحن أخذنا يقول عمر رضي الله عنه فقد أثبت الشفعة للجارحين قال لبني عذرة أنتم شفعاؤنا فيأموال اليهود في حديث طويل وأخذنا بالآثار المشهورة عنرسول صلى الله عليه وسلمفان الحديث متى صح عنه كان حجة على كل صحابي رضوان الله عليهم ( والحاصل ) أن الشفعة عندنا على مراتب يقدم الشريك فيها في نفس المبيع ثم الشريك في حقوق المبيع بعده ثم الجار الملاصق بمدهما وعنابن أبي ليلي والشافعي لا تجب الشفعة الا للشريك في نفس المبيع لحديث أبي هريرةرضي الله عنهان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وحديث أبى موسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم وادخال الالف واللام في الكلام للمعهود فان لم يكن فللجنس وليس هنا معهود منصرف اليه فكان للجنس فيقتضي أن جنس الشفمة فيما لم يقسم وفيروآية أنما الشفعة فيها لم يقسم وأنمالتقرير المذكور ونفيه عماعداه قال الله تمالى أعاالله إله واحد فهو تنصيص على نفي الشفعة بمدالقسمة والمعنى فيه أن هذا تملك المال بغير رضا المتملك عليه في ختص مه الشريك دون الجار كالمتملك بالاستيلاد وملك أحد الجارين متميز عن ملك الآخر فلا يستحق أحدهما ملك الآخر بالشفعة كالجار المقابل وهذا لان حق الاخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة لانه لو لم يأخذ طالبه المشـترى بالقسمة فيلحقه بسببه مؤنة الفسمة فالشرع مكنه من الاخذ بالشفعة ليدفع به ضرر مؤنة القسمة فيما لاطريق له لدفع ذلك الا بان يخرج عن ملكه

بالاخذ بالاستيفا، والملك فيه وهذا لا وجد في حق الجار ولهذا لايوجب الشفعة فيما لا يحتمل القسمة لانه لا يدفع بالاخـذ مؤنة القسمة عن نفسـه ولهـذا لا يوجب الشفعة في المنةولات أيضا لانه متمكن من دفع مؤنة القسمة هناك ببيع نصيبه والبيع والشراء في المنقول معتاد في كل وقت فاماالعقار فيتخذ لاستيفاء الملك فيه وليبق براثابالعاقبة فهو محتاج الى الاخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة المقاسمة عن نفسه و وحجتنا في ذلك ماروينا من الاخبار ولا يعارضها ما رووا ففيها بيان ان لاشريك شفعة ونحن نقول به وتخصيص الشيء بالذكر عندنا لابدل على أن الحديم فيما عداه بخلافه ثم المراد بالشفعة بسبب الشركة فيما لم يقسم والمراد بيان أن مع الشريك الذى لم يقاسم لا مزاحة لاحدفي الشفعة الشفعة بل هو مقدمو به نقول واللفظ المذكور فى حديث أبي هر برة رضي الله عنه فاذا وقمت الحدود وصرفت الطرق دليلنا أنه علق نفي الشفمة بالامرين جميعا فذلك دليل على أنه أذا وتمت الحدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدا أن تجب الشفعة وعندكم لاتجب ثم معنى هذا اللفظ فلا شفعة توقوع الحدود وصرف الطرق وكان الموضع موضع اشكال لان في القسمة معنى المبادلة فريما يشكل أنه هل يستحق بها الشفعة فبين رسول التنصلي الته عليه وسلمأنه لايستحق الشفعة بالقسمة والمعني فيه أنه متصل بالملك انصال تأبيد وقرار فيثبت له حقالاخذ بالشفعة كالشريك وتحقيق هذا الكلام أن استحقاق الشفعة بالمجاورة دون الشركة فان الشركة تتحقق في المنقولات ثم لأتجب الشفعة الا في العقار فــ لا بد من معنى يظهر به الفرق بينهما وليس ذلك الا أن الشركة في العقار تفضى الى المجاورة لانهما اذا اقتسما كانا جارن والشركة في المنقولات لاتفضى الى المجاورة لانهما اذا اقتسما لا يبقى بينهما مجاورة في الملك فاذا كان باعتبارالشركة التي تفضي الى المجاورة يستحق الشفعة فتحقيقه المجاورة أولى وهذا لان القصود دفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام ولهــذا لابثبت لجار السكني كالستأجر أوالمســتعير لان جواره ليس بمستدام ولهذا لايثبت في المنقول وضررالتأذي بسوءالمجاورة على الدوام بانصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتى الفصل فيه والناس يتفاوتون في الجاورة حتى يرغب في مجاورة بمض الناس لحسن خلقه وعن جوار البعض لسوء خلقه فلمكان أنه يتأذى بالجار الحادث شبت له حق الاخذ بالشفعة لا لدفع ضرر مؤنة المقاسمة فان ذلك لا يحتاج اليه في المنقولات ولا شفعة فيما اذا باع أحد الشركاء نصيبه وهنا بالاخذ تزداد مؤنة المقاسمة على البانين وانما يندفع عنهم

سوء مجاورة المشترى ولهــذا لا تنبت للجار المقابل لان سوء المجاورة لابتحقق اذا لم يكن ملك أحدهما متصلا بملك الآخر ولا شركة بينهما في حقوق الملك على أنا نقول حق الاخذ بالشفعة له ليترفق به من حيث توسم الملك والمرافق وهذا في الجار الملاصق يتحقق لامكان جمل احدى الدارين من مرافق الدار الأخرى أولا يتحقق ذلك في الجار المقابل لعدم إمكان جمل احدى الدارين من مرافق الدار الاخرى بطريق نافذ بينهما حتى اذا كانتا في سكة غير فافذة تثبت الشفعة للحل لامكان جمل بعضها من مرافق البعض بأن تجعل الدور كلها دارا واحدة ولكن مع هذا الشريك مقدم عندنا لان سبب الاستحقاق القرب والانصال وذلك في حقه أنوى لوجود الانصال بكل جزء من المبيع بجزء من ملكه ثم بعده للشريك في الطريق لزيادة الاتصال في حقه على الجار وقوة السبب توجب الترجيح ولان الشريك يدفع بالاخذ ضررسوء المجاورة ومؤنةالمقاسمة عن نفسه وقد بيننا أن الحاجة الى دفع ضرر مؤنة المقاسمة لايصلح علة للاستحقاق فتكون علة للترجيح لأن الترجيح أبدا بمالايكون علة الاستحقاق ألا تريأن الاخ لاب وأم مع الاخلاب اذا اجتمعا يترجح الاخلاب وأم في العصوبة بسبب قرابة الام والعصوبة لانستحق بقرابة الام ثم الترجيح يقع بها فهذا مثله وتفسير مانلنا في منزل مشترك ببنائنين في دار هي في سكة غير نافذة اذا باع أحدالشريكين ا نصيبه من المنزل فالشريك في المنزل أحق بالشفعة فاذا سلم فالشركاء في الدار أحق بالشفعة من الشركا، في السكة لانهم أميز قربا للشركة بينهم في صحن الدار فان سلموا فاهل السكة أحق بالنفمة في الشركة في الطريق فان سلموا فالجار الملاصق وهذا الذي على ظهر هـذا المنزل وباب داره في سكة أخرى وقد روى عن أبي يوسف أن مع وجود الشريك لأشفعة لاحد سواء سلم أو استوفى لانهم محجربون لحق الشريك وقد ثبت حقه سواءاستوفي أو سلم ولكن في ظاهر الرواية الشريك مقدم وقد ثبت حق الجار مع الشريك لتقرر السبب في حقه الا أن حق الشريك كان مقدما فاذا سلم كان للجار أن يستوفي كحق غرماء الصحة مع غرماء المرض في التركة فانه اذا استحق أسقط حقهم بالابراءكانت التركة لفرما، المرض بديونهم لان سبب استحقاقهم ثابت ولهذا قلنا ينبغي للجار أن يطلب الشفمة اذا علم بالبيع مع الشريك تمكن من أخذه فان لم يطاب بعد علمه حتى يسلم الشربك فلاحق له بعد ذلك وان كان فناء منفرج من الطريق الاعظم راجعا عن الطريق أو زقاق أو درب غير نافذ

فيه دور فبيعت دار منها فاصحاب الدور شفعاء جميعا لأنهم شركاء فىالفنا، والطريق فان سلم هؤلاء الشفعة فالجار الملاصق أحق منهم بالشفعة وقد قال بعض أصحانا فناء الدار مملوك لصاحب الدار والاصح أنه حقه وليس بملوك له لان ملكه في الدار والدار ما أدير عليه الحائط والفناء اسم لصحن وراءذلك يكون معد الايقاف الدواب وكسر الحطب وغيرذلك فان كان ذلك في سكة غير نافذة فهو حق أصحاب السكة بمنزلة الطريق الحاصة لهم أو ملك مشترك بينهم وفيهذه الشركة الجار الملاصق والمقابل سواء ولهذا كانت الشفعة عندنا على عدد الرؤس دون مقادير الانصباء والدور.وقال الشافي على مقدار النصب وبيانه في دار بين ثلاثة نفر لاحدهم نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها باع صاحب النصف نصيبه وطلب الآخرانالشفعة قضى بالشفعة في المبيع بينهما نصفين عندنا وعند الشافعي رحمه الله أثلاثا بقدر مدكميهماوان باعصاحب السدس ملكه وطلب الآخر ان الشفعة قضى بينهما أخماساعنده وان باع صاحب الثلث نصيبه قضي به بين الآخرين أرباعا عنده نقدر ملكمهما وعندنا يقضي به نصفين فكذلك على أصلنا اذا بيعت دار ولها جاران أحدهما جار من ثلاث جو انبوالآخر من جانب آخر واحد وطلبا الشفعة فهي بينهما نصفين فالشافعي رحمه الله استدل محديث عمر رضي الله عنه لما أجلى بهود من وادى القرى قال لبنى عذرة أنتم شفعاؤنافي أموال اليهود الحديث الى أن جمل الوادي بين بني عذرة وبين الامارة نصفين فقد اعتبر مقدار النصيب ولم يقسم بين المسلمين وبين بني عذرة وان هذا رفق من مرافق الملك فيكون على قدر الملك كالربح أو ثمرة تستحق بالملك فيكون على قدر الملك كالاولاد والالبان والانمار في الاشجار المشتركة يوضحه المنفعة أن التي تستحق بسبب الملك يعتبر بالغرم الذي يلحق المالك بسبب الملك وذلك بقدر الملك فاذا كان الحائط مشتركا بين أثنين أو ثلانًا وأشهد عليهما فيه فسقظ وأصاب مالا أو نفسا كان الضمان عليهما أثلاثا بقدر الملك فهذا مثله وهذا على أصله مستقيم فان حق الشفعة عنده لدفع ضرر مؤنة المقاسمة وحاجة صاحب الكثير الى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل لان مؤنة القسمة عنده على الشركاء بقدر الملك فكذلك ماشرع لدفع هذه المؤنة \* وجه قولنا انهمااستويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق هوبيان ذلك أن سبب استحقاق الشفعة اما الجوار أوالشركة وقد استويا في أصل ذلك فان صاحب القليل شريك كصاحب الكثيروجار الاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثير (ثم تحقيق

مذا الكلام)أن علة الاستحقاق أصل الملك لاقدر الملك. ألا ترى أنصاحب الكثيرلوباع نصيبه كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل بالشفعة كما لو باع صاحب القليل نصيبه كان الصاحب الكثيرأن يأخذ جميع المبيع فملك كل جزء علة تامة لاستحقاق المبيع بالشفعة فاذا اجتمع في حقصاحب المكثير علل وفي حق صاحب القليل علة واحدة والمساواة لا تتحقق بين العلة الواحدة والملل ألا ترى ان أحد المدعيين لوأقام شاهدين وأقام الآخر عشرة من الشهداء تثبت المعارضة والمشاركة بينهما. وكذلك لو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحــــدة وجرحه آخر جراحات فمات من ذلك استويا في حكم ذلك القتل وهذا لان الترجيح بقوة الملة لا بكثرة الملة وعند ظهور العلة الترجيح المرجوع مدفوع بالراجح وهنا لا يبطل حق صاحب النايل أصلا فعر فناأنه لاترجيح في جانبه من حيث قوة العلة وكثرة العلة لاتوجب الترجيح لان ما يصلح بانفراده علة لا يصلح مرجحا وملك كل جزء بانفراده علة فمن هذا الطريق تتحقق المساواة بينهما مخلافِ الغرماء في التركة فان حق كلواحد منهم في دينه في ذمة المديون ألا ترى أن عند الانفراد لايستحق من النركة الا قدر دينه فاذا ظهر التفاوت بينهما في مقدار الدين وعليه يترتب استحقاق التركة قلنا كل واحد منهم يستحق بقدر دينه وكذلك الربح فانه أنما يحصل بقدر المال ألا ترى ان عند الانفراد يحصل الربح ا-كل واحد منهما بقدر ماله وكذلك الولد واللبن والثمار فأنها متـولدة من المين فأعــا تتولد بقدرالملك والشافعي رحمه الله غلط في اعتبار حكم العلة بالمتولد من العلة وقسمة الحكم على اجزاء العلة فاما الحائط المائل اذا مات من وقع عليه الحائط فان جرحه الحائط فالضان عليهما نصفين لاستوائهما في العلة وان مات ينقل الحائط فالضمان عليهما أثلاثا لان التساوي بينهمافي العلة لم يوجدفان نقل نصيب صاحب القليل لا يكون كنقل نصيب صاحب الكثير ولا يدخل على شي مما ذكرنا الفارس مع الراجل فى الغنيمة لان تفصيل الفارس بفرسه حكم عرف شرعا بخلاف القياس مع أن الفرس بانفراده لا يكون علة الاستحقاق فيصلح مرجحا في استحقاق بعض الغنيمة وهنا ملك كل جزء علة كاملة لاستحقاق الجميع فلا تصلح مرجحة ولا شفعة الا في الأرضين والدور لانها عرفت شرعا وقد نص الشرع على الشفعة فىالعقارخاصة لقوله صلى الله عليه وسلمالشفعة في كل عقار أوردِم والصغير كالكبير في استحقاق الشفعة الا على قول ابن أبي ليلي فانه كان يقول لا شــفعة للصــغير لان وجوبهــا لدفع التأذي بســوء المجاورة

وذلك من الـكبير دون الصغير ولان الصغير في الجوار تبع فهو في معنى الممير والمستأجر ولكنا قول سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير وهو الشركة أو الجوار منحيث اتصالحق ملكه بالمبيع على وجه التأبيد فيكون مساويا للكبير في الاستحقاق به أيضا ثم هو عتاج الى الأخذ لدفع الضرر في الآتي عن نفسه وان لم يكن محتاجا الى ذلك في الحال وعثل هـذه الحاجة جاز للمولى تزويج الصغير والصغيرة فكذلك يثبت له حق الشفعة ثم يقوم بالطلب من يقوم مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصى الجد ثم وصي نصبه القاضي فان لم يكن له أحــد من هؤلاً، فهو على شفعته اذا أدرك لان الحق قد ثبت له ولا يتمكن من استيفائه قبل الادراك لان الاستيفاء يبني على طلب ملزم ولا يكون طلبه ملزما قبل الادراك فتركه الطلب قبل الادراك لعدم تمكنه من ذلك لايكون مسقطاحقه كالبائع اذا ترك الطلب لانه لم يعلم به والغائب على شفعتهاذا عــلم لهذا المعنى فانه لا يمكن من الطلب مالم يعلم به وترك الطلب انما يكون دليلا على الرضا أوالتسليم بعد التمكن منه لاقبله والذكر والانثي والحر والمملوك والمسلم والكافر في حقالشفمة سواء لانه من المعاملات وانما ينبني الاستحقاق على سبب متصور في حق هؤلا. وثبرت الحكم بثبوت سببه \* واذا اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن واختلف الشفيم والمشترى في التمن فالقول قول المشترى مع بمينه لان الشفيع يتملك الدار على المشترى كما ان المشترى يتملكهاعلى البائع .ولو كان الاختلاف بين البائم والمشترى في الثمن كان القول قول البائم كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول مايقوله البائم فكذلك المشترى مع الشفيع ولانالشفيع يدعى علىالمشترى وجوب تسليم الدار اليه عند احضار الالف والمشترى منكر لذلك فالقول قوله مع بمينه وأيهما أقام البينة قبلت بينته لانه يؤيد دعواه بالحجة وليس في ا ممارضة حجته سوى مجرد الدعوى من الآخر والدعوى لاتمارض الحجـة ثم الشفيـم ان أقام البينة فقد أثبت ماادعي من وجوب تسليم الدار اليه عند أداء الالفوالمشترى انأقام البينة فقــد أثبت زيادة في الثمن بيينته وان أقامًا جميعًا البينة فالبينة بينة الشفيـم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو نوسف البينة بينة المشتري لانه يثبت زيادة فى الثمن ببينته ا والشفيع ينفى تلك الزيادة والمثبت للزيادة من البينتين أولى بالعمل بها كما لو اختلف البائم والمشترى في مقدار التمن وأقاما البينة كانت بينة البائع أولى بالقبول لما فيها من اثبات الزيادة |

وكذلك لو اختلف البائع والمشترى والشفيع فقال البائم ثلاثة آلاف وقال المشترى ألفان وقال الشفيع ألف وأقاموا البينة كانت بينة البائع أولى بالقبول وكذلك الوكيل بالشراء مع الموكل اذا اختلفا في مقدار الثمن وأقاما البينة كانت البينة بينة الوكيــل لانهما تثبت الزيادة وأظهر من هذا كله المشترى من العدومع المولى القديم اذا اختلفا في ثمن العبد المأسوروأ قاما البينة كانت البينة بينة المشترى من العدولما فيها من اثبات الزيادة ولابي حنيفة طريقتان احداهما حكاها محمد عنه والاخرى حكاها أبو بوسف فالتي حكاها محمد أن المشترى صدر منه اقرار أن احدهما له والآخر عليه فكانالشفيع أن يأحذ بما عليه كما لو أقر عند القاضي بالامرين جميعًا. وبيان ذلك أن الشفيع أثبت ببينته اقرار المشترى بالشراء بالف وهذا عليه والمشترى أثبت ببينته اقراره بالشراء بالغين وهذا له وبه فارق البائممم المشترى لان هناك كل واحد منهما صدر منه اقرار أن احدهما ما أثبته ببينة وهو له والآخر ما أثبته صاحبه وهو عليه فاستويا من هــذا الوجه فلهذا صرنا الى الترجيح بالزيادة والاولي أن نقرر هــذا الكلام من وجــه آخر فنقول لاتنافي بين البينتين في حق الشفيع ألاتري أنه لو اشــترى مرتين مرة بألف ومرة بألفين كان للشفيع أن يأخذ بايهما شاء فعرفنا أنه لاتنافي بينهما في حقه والاشتغال بالترجيح عند تعذر العمل بهما أولى فاما مع امكان العمل بالبينتين فلا معنى للمصير الى الترجيح فيجمل في حق الشفيع كان الشراءين جميعا ثابتان فله أن يأخذ بايهما شاء وهو نظير المولى مع العبد اذا اختلفا فقال المولى قلت لك اذا أديت الى الفين فأنت حر وقال المبد قلت لى أذا أديت الى الفا فأنت حر وأقاما البينة فان البينة بينة العبد مهذا الطريق وهو أنه لامنافاة بينهما في حقه فيجمل كان الكلامين صدرا من المولى ويعتق العبد باداء أى المالين شاء بخلاف البائم مع المشتري اذا اختلفا لان هناك العمل بالبينتين غير ممكن فالمقد الثاني في حقهما ناسخ للاول فلهذا صرنا الى الترجيح بالزيادة وكذلك أن اختلفوا جميما لانه مادام الاختلاف قائما بين البائع والمشترى فلا معتـبر باختلاف الشفيع وأما الوكيل مع الموكلي اذا اختلفا فقد روي ابن سهاعة عن محمد أن البينة بينة الموكل لان الوكيل صدر منه اقرار ان كما بينا في ظاهر الرواية فالوكيــل مع الموكل كالبــائع مع المشـــترى ولهـــذا يجري التحالف بينهما عنـــد الاختلاف في الثمن وقد بينا المـــذر فيما اذا كان الاختلاف بين البائع والمشترى فاما المولى القديم مع المشترى من العدو اذا اختلفا فقد نصف السير الكبير

على أن البينة بينة المولى القديم ولم يذكر فيــه قول أبي يوسف لما بينهما من الوحشة حين نص السير ولئن سلمنا فهناك العمل بالبينتين غير ممكن في حق المولى القــدىم لان الشراء الثاني ناسخ للأول فصرنا الى الترجيح بالزيادة لهــذا والطريقة التي حكاها أبو يوسف ان بينة الشفيم ملزمة وبينة المشترى غير ملزمة والبينتان للالزام فالملزم من البينتين يترجح كما في بينة العبدمع بينة المُولى في مسئلة التعليق، وبيان هذا أنه اذا قبلت بينةالشفيم وجب على المشتري تسليم الدار اليه بالف شاء أو أبي واذا قبلت بينة المشتري لا يجب على الشفيع شيء ولكنه يتخير بين أن أخذأو يترك وبه فارق بينة البائم والمشترى لان كل واحدة من البينتين هناك ملزمة وكذلك بينة الوكيل معالموكل كل واحدة منهما ملزمة فلهذاصرنا الىالترجيح بالزيادة وفي مسئلة المشترى مع العبد من العدو ويقول على هــذه الطريقة البينة بينة المولى القديم لانها ملزمة وبينة المشترى غمير ملزمة واذا أخذ الشفيع الدار من المشترى فعهدته وضان ماله على المشتري لانه يتملك الدار عليـ ويدفع الثمن اليه فهو في حقه بمنزلة البائم مع المشترى، فان قيل حق الشفيم مقدم على حق المشتري شرعا فيذبغي أن يجمل أخذ الشفيم من يده عَنزلة الاستحقاق عليه لأنه يأخذ بحق مقدم على حقه، قلنا نم حقه مقدم ولكن بُوت حقه بالسبب الذي يثبت به حق المشتري وهو الشراء اذ بأخذه لاسطل ذلك السبب بخلاف الاستحقاق بدعوى الملك فاذا بقى السبب وتأكد بقبض المشترى لم يمكن أن مجمل الشفيع متملكا على البائع لانه لاملك له ولايد حتى قضيله بالشفعة فلا بدأن يجعل متملكا على المشترى مستحقاً عليه بده فلهذا كانت عهدته على المشترى كما لو اشتراها ابتداء منهوان أخذها من البائم ودفع الثمن اليه فعهدته وضمان ماله على البائم عندنا. وقال ابن أبي ليلي عهدته على البائم في الوجهين جميما لان الشفيع لما تقدم على المشترى قام مقامه ثم عهدة المشترى على البائم فكذلك عهدة الشفيع وللشافعي قولان في أحــد القولين ليس للشفيع أن يأخذ من البائم ولكن البائم يسلمه الى المشتري وعهدته عليه لانه يتملك على المشترى بعوض والمبيم قبل القبض عنده لا يحتمل التملك على المشترى بموض عقارا كان أو منقولا وعلى القول الآخر يأخذ من يدالبائع وعهدته على المشرى واليه يدفع الثمن وهو رواية عن أبي يوسف لان حق الشفعة يثبت بالشراء فكان من حقوق الشراء وما يكون من حقوق الشئ لا بكون ناسخا له وكيف يكون أخــذ الشفيـم ناسخا للبيـم وهو مبطل حقه كما لو ظهر

بطلان البيع من الاصل واذا نني الشراء كان الشفيع متملكا على المشترى فعهدته عليـ كما لو أخذ من يده وعن أبي يوسف قال انكان المشترى نقد البائم الثمن فالشفيع يدفع الثمن الى المشترى وعهدته عليه لان البائع لا يتمكن من استيفاء الثمن مرتين وان لم يكن المشترى نقد البائم الثمن فالشفيع يدفع الثمن الى البائع ويسقط حق البائع من الثمن قبل المشترى وعهدة الشفيم على البائع فاما وجه ظاهر الرواية فهو أن حق الشفيع ثبت بالبيع قبل ملك المشترى ويده ألا ترى أنه لو قال كنت بعت هذه الدارمن فلان وقال فلان ما اشتريت كان للشفيم أن يأخــذ بالشفعة لثبوت البيع باقرار البائع وان لم يثبت ملك المشترى لانــكاره فاذا ثبت تمكنه من الاخذ قبل ملك المشترى فقبل قبضه أولى واذا أخذ بالشفعة فات بأخذه الشفعة القبض المستحق بالعقد في حق المشترى وذلك يوجب انفساخ البيع كما لو هلك المبيع قبل القبض وهذا لان يد الشفيع لا يحكن جعلها نائبة عن يد المشترى لتقدم حقه على حق المشتري بخلاف ما اذا باعها المشترى من غيره لان يد الثاني هناك عمكن جعلها نائبة عن يد الاول فلا يفوت قبض المشترى الاول معنى ثم ان حضر الشفيع والدارفي يدالمشترى فهو الخصم للشفيع يأخذه من يده ولا يشترط حضرة البائم لان حكم العقد في حق البائم قد انتهى بالتسليم الى المشترى وصارهو كأجنبي آخر فالشفيع بعد ذلك يستحقعلي المشترى ملكه ويده وكان هو الخصم وان كانت الدار في يد البائم فلابد من حضرة البائع والمشترى جيعا لخصومة الشفيع فى الاخذلان الملك للمشترى واليد للبائم والشفيع يريد استحقاقهما جيعا فيشترط حضورها لذلك ولانهلا بدمن حضور البائم لان الدار فيده والشفيع لا يأخذ بالشفعة من غير من في يده واحدة من يدالبائم موجب انفساخ العقد بين البائع والمشترى وذلك لا يتم الا بمحضر من المشترى فيمشرط حضورهما لذلك واذا أخذ الشفيع من المشترى الدار بالشفمة وأراد أن يكتب عليه كتب عليه نحوما ذكره فى الكتاب والمقصود من الكتاب التوثق والاحتياط فالسبيلأن يكتب على أحوط الوجوه ولهذا قال يكتبعلي افراره كتابا أنه كاناشتراهاوانهذا كانشفيعها فطلب أخذها بالشفعةفسلمها اليهاشفعته فيها وقبض منه الثمن ودفع اليهالدار وضمن له الدرك وأشهدعليه الشهود ويأخذ أيضامن المشترى كتاب الشراءالذي عندهفذلك أحوط لهغان أبي أن يعطيه فلهذلك لان الفابض ملكه ثم الاحتياط للشفيع أن يشهدعلي شهادة الشهو دفيه حتى اذا جحد البائم البيع يتمكن هو من ابات حقه

بالحجة وان أخذ الدار من البائع كتب أيضاعليه نحو ذلك وزاد فيه وقد سلم فلان بن فلان المشترى جميع مافى هذا الكتاب وأجازه وأقرأنه لاحق لهفى هذه الدار ولا في تمنها وان شاء كتب الكتاب عليهما بتسليم الدار بالشفعة اليه وقبض البائع الثمن برضاهما وضمان البائع الدرك لانه في الأخذمن يد البائع يحتاج الى حضرتهما وكلواحد منهما يصير مقضيا عليه من وجه فاما ان يكتب الكتاب عليهماأو على البائع ويذكر فيه تسليم المشترى يضا ليكون ذلك أحوط الشفيع و اذا اشترى دارا بالف درهم الى سنة وطلبها الشفيع الى ذلك الأجل لم يكن لهذلك عندنا . وقال زفر والشافعي له ذلك لان الأجل صفة الدين يقال دين مؤجمل ودين حال وللشفيع حق الأخذ بالتمن الذي يملك به المشتري بصفته كما لو اشتراه بالف زيوف ولكنا نقول الأجلمدة يلحقه بالشرط بالعقدشرطا فلايثبت فيحق الشفيم كالخيار وهذا لان تأثير الأجل في تأخير المطالبة وبه تبين أنه ليس بصفة للمال لان الثمن للبائم والأجل حق للمشترى على البائع فكيف يكون صفة للثمن ثم الناس يتفاوتون في ملاة الذمة فبرضا البائع يكون ماله ف ذمة المشترى لا يكون رضا منه بكونه في ذمة الشفيع ولان الشفيع يتملك عثل ما يتملك به المشترى من المال فلا يثبت الأجل في حقه من غير ذكر كالمولى فان من اشترى شيئا بثمن مؤجل ثم ولاه غيره لا يثبت الاجل في حق المولى بدون الذكر اذا ثبت هـذا فنقول الشفيع بالخيار ان شاء أخذها بالثمن حالا وان شاء انتظر حلول الأجل فاذا حل أخذهابالثمن حالا واذا اختار الانتظار فعليه أن يطلب الشفعة في الحال حتى اذا لم يطلب لم يكن له أن يأخذهابعد حلول الأجل في قول أبي حنيفة ومحمدوذ كر ابن أبي مالك ان أبا يوسف كان يقول هكذا أولا ثم رجع فقالله أن يأخذها. وجه ظاهر الرواية ان حقه فيالله فعة قد ثبت بدليل أنه لو أخذه ثمن حال كان له ذلك والسكوت عن الطلب بعد نبوت حقه يبطل شفعته \*ووجه قول أبي يوسف الآخر أن الطلب غير مقصود لعينه بل للآخذ وهو في الحال لا يتمكن من الاخذ على الوجه الذي يطلبه لانه أنما يريد الاخذ بعد حلول الاجل أو بثمن مؤجل في الحال ولا يتمكن من ذلك فلا فائدة في طلبه في الحال وسكوته لانه لم يرفيه فائدة لالاعراضه عن الاخذ وان اختار أخذها من يد المشترى ودفع اليــه الثمن في الحال كان الثمن للبائع على المشترى الى أجله لتقرر المقد بينهماواذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما لم يكن للآخر الأأن يأخذها كلها أويدعها لان مزاحمة المسلم قد زالت فكانه لم يكن الشفيع في حقه الا واحــدا

وليس للشفيع أن يأخذ البعض دون البعض لما في الاخذ من تفريق الصفقة والاضرار بالمشترى في تبعيض الملك عليه والشفيع بالاخذ يدفع الضرر عن نفسه فلا يتمكن من الاخذ على وجه يكون فيه الحاق الضرر بغيره ثم حق كل واحد من الشفيعين ثابت في جميع المبيع لتكامل العلة في حق كل واحد منهما الا أنهما اذا طلبا قضى القاضي لكل واحد منهما بالنصف للمزاحمة ونني الضيق في المحل فاذا سلم احدهما قبل القضاء بتي حَق الآخر في الكل كما لو قتل رجلين عمدا فعفا عنه ولى أحدهما كان للآخر أن نقتص منه لهذا المعني.واذا كان البائم اثنين في صفقة واحدة والمشترى واحدا لم يكن للشفيم أن يأخذ بمضها دون بعض وان كان البائم واحدا والمشترى اثنين فله أن يأخذ حصة أحدهما دون الاخر لانه يأخذ ملك المشترى بالشفعة فان كان المشترى واحدا لو تمكن من أحذ البعض تضرر مه المشترى منحيث أنه يتبعض عليه الملك وأذاكان المشترى أننين فأنما ملك كل واحد منهما النصف وليس في أخذ الشفيع نصيب احدهما اضرارا بالآخرة وضعه ان أخذه لدفع ضرر الجار الحادث وبأخذ البمض عند أتحاد المشترى لايندفع ضرر مجاورته فعرفنا انهلم يقصدالا الاضرار به . وان كان المشترى اثنين فقد يكون احدهما ممن ينتفع بجواره والا خر ممن يتضرر بجواره فهو يقصد دفع ضرر جار السوء بأخذ نصيب أحدهما وروى الحسن عن أبي حنيفة قال اذا كان البائم اثنين فأراد الشفيع الاخذ قبل قبض المشترى فله ان يأخذ نصيب أحد البائمين لانه بالاخذ يتملك على البائع ولهذا كانت عهدته على البائع والملك في حق البائمين متفرق وبمد القبض أعا يتملك على المشترى والملك في حقه مجتمع وأن كان البائع وأحدا والمشترى ائنين فقبل القبض ليس له أن يأخذ نصيب أحد المشتريين لاجتماع الملك في حق البائم وبعد القبض له ذلك ولكن هذا قوله الاول فاما قوله الآخركما ذكر في الكتاب فان المتبر جانب المشترى قبل القبض وبعد القبض ويستوى ان كان اشتراه لنفسه أو لغيره فسره حشام عن محمد ان الواحد اذا اشترى دار الرجلين فليس الشفيم أن يأخذ نصيب أحد الامرين ولو اشترى رجلان لواحد كان للشفيم أن يأخذ بالشفعة النصف لان المشتري اثنان والعاقد لغيره في باب الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد وان كان البائم اثنين والمشترى واحدا فطلب نصيب أحد البائمين لم تبطل مذلك شفعته وله أن يأخذها كله مقسومة كانت أو غير مقسومة لانه ما أعرض عن الطلب ولكنه أظهر الطلب والرغبة ثم اشتغل بتقسيم لم

بجمل الشرع له ذلك فيبطل تقسيمة ويبتي حقه فيجميع الداريأ خذهان شاء ولو أخبر الشفيع أن المشــترى فلان فقال قد سلمت له فاذا المشترى غيره فهو على شفعته لما بينا أن الناس تفاوتون في الحجاورة فرضاه عجاورة انسان لا يكون رضامنه عجاورة غيره وهذا التقيد منه مفيد كانه قال أن كان المشترى فلانا فقد سلمت الشفعه فاذا تبين أن المشترى غيره فهو على حقه وان تبين أنه اشتراه فلان وآخر معه صح تسليمه في نصيب فلان وهو على شفعته في نصيب الآخر لانه رضي بمجاورةأحدهما فلا يكون ذلك منه رضا بمجاورة الاخر والبمض معتــبر بالـكل ولو أخبر أن الثمن بالف درهم فسلم الشفعة فان كان أكثر من الف فتسليمه صحيح وان كان أقل فله الشفمه عنــدنا وقال ان أبي ليـلي لاشفعة له في الوجهين/لانهأسقط حقه بعد ما وجبت له الشفعة ورضي بمجاورة هــذا المشترى فلا يكون له أن يأتى ذلك بعد الرضا به ولكنا نقول أنما أسـقط حقه بشرط أن يكون الثمن الف درهم لانه بني تسليمه على ما أخبر به والخطاب السابق كالماد فيما بني عليه من الجواب فكأنه قال سلمت ان كان الثمن الفا وانما أقدم على هــذا التسليم لفلاء الثمن أو لانه لم يكن متمكنا من تحصيل الالف ولا يزول هـذا الممنى اذا كان الثمن أكثر من ألف بل يزداد فاما اذا كان الثمن أقل من الالف فقد انمدم المني الذي كان لاجله رضي بالتسليم فيكون على حقه وهذا لان الاخذ بالشفعة شراء وقد يرغب المرء في شراء شئ عند قلة الثمن ولا يرغب فيه عنـــد كثرة الثمن ولو سلم الشفعة قبل الشراء كان ذلك باعلا لان وجوبحقه بالشراء والاسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا كالابراء عن الثمن قبـل البيـم ولو أخبر أن الثمن شئ ممـا يكال أو يوزن فسلم الشفعة فاذا التمن من صنف آخر أقل مما يسمى له أو أكثر فهو على شفعته لان الانسان قد يتيسر عليه جنس دون جنس وكان هذا التقييد مفيدا في حقه فكانه قال سلمت ان كان الثمن كرا من شعيرا فاذا ظهر أن الثمن كر من حنطة فهو على حقه لو أخبر أن الثمن عبد أو ثوب أو دابة ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزونا فهو شفعته لات ما له مشل من جنسه الشفيع يأخذ عثل ما اشتراه المشرى وفيما لا مثل له يأخذ بقيمته دراهم وقد يتيسرعليه تحصيل جنس من المكيل والموزون ويتعذر عليه تحصيل الدراهم فكاذهذا التقبيد مفيدا في حقه ولو أخبر أن الثمن الف درهم فسلم ثم تببنلهأن الثمن مائة دينار قيمتها الفدرهم أو أقلأو أكثر فمندنا هو على شفعته انكان قيمتها أقلمن الالف والا فنسليمه

صحيح وعلى قول زفر هو على شفعته على كل حال لان الدراهم والدنانير جنسان ولهذا حل التفاضل بينهما فكانه قال سلمت ان كان الثمن الف درهم فاذا تبين أن الثمن دنانير فهو على شفعته كما في المكيلات والموزونات ولكنا نقول الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد في المعنى والمقصود هو الماليـة والثمنية ومبادلة أحد النقدين بالآخر يتيسر في العادة فلا شقيد رضاه بالصورة وانما يتقيد بالمعنى وهو مقدار المالية فيكون تسليمه صحيحا اذا كانت ماليــة الثمن أقل مما أخبر به وهــذا لان من لايرغب في شراء الشيء بالف درهم لا يرغب في شرامه أيضا بمائة دينار قيمتها الف درهم ومالا يكون مقيدا من التقييد لايعتبر ولو قيل له اشتراها بعبد أو ثياب قيمة ألف درهم فسلم فاذا الثمن دراهم أو دنانير فهو على شفمته لان هذا التقييد مفيد في حقه لانه وان كان يأخذها بالقيمة فقد يصير مغبونا في ذلك لان تقويم الشيء بالظن يكون قائما أندم على التسليم لهذا وينعدم هـذا المعني اذا كان الثمن دراهم ولو قيل له أنه اشتراها بعبد قيمته ألف درهم فسلم الشفعة فاذا قيمة العبد أكثر من ذلك فلا شفعة له وان كانت قيمته أقسل من ألف درهم فله الشفهــة لان الثمن اذا كان مما لامثل له من جنسه فانما يأخذ الشفيع بقيمته فكان هذا في حقه بمنزلة البيع بتلك القيمة فاذا كان لئمن أنل مما أخبر به لم يكن هو راضيا بسقوط حقمه واذا كانت الدار بين ثلاثة رجال الا موضع بئر أو طريق فيها فباع الشريك في الجميع نصيبه من جميع الدار فالشريك الذي له في جميع الدار نصيب أحق من الآخر الذي له في بعض الدار نصيب لانشركته أعم وقد بينا أن من يكون أقوى سببا فهو مقــدم في الاستحقاق ولان الموضم الذي هو | مشترك بين البائع وبينه لاحق للثالث فيه وهو موضع البئر أوالطريق لابد أن يكون هو أحق في ذلك الموضع بالأخذ بالشفعة وذلك في حكم شئ واحد فاذا صار أحدهم أحق بالتبعيض كان أحق بالجميع وان اختلفا البائع والمشترى والشفيع فى الثمن قبل نقد الثمن والدار مقبوضة أوغيرمقبوضة فالقول قول البائع فى الثمن ويثبت حكم التحالف بين البائم والمشترى بالنص وللشفيم أن يأخذ بما قال البائع ان شاء لان الشرع لما جمل القول قول البائع ظهر مقدار الثمن في حقه بخبره وانما لم يظهر في الزام المشترى وايس في جانب الشفيع الزام بل هو مخير فيأخذه بما قال البائم ان شاء وان كانت الدار في يد المشترى فقال البائم بمتها بالف درهم واستوفيت الثمن وقال المشترى اشتريتها بالفين فللشفيع أن يأخذبالف درهم ولوقال

البائع بمها اياه واستوفيت الثمن وهو ألب درهم وقال المشترى اشتريها بالفين وتقدته الثمن لم يأخذها الشفيع الا بالفين لان حكم البيع في حق البائع ينتهى بوصول الثمن اليه فاذابدا فاقر بجميم قبض الثمن قبل أن يبن مقداره فقد انهى حكم المقدفى حقه وصار هو كاجنبي آخر فلا قول له بعد ذلك في بيان مقدار التمن و بقى الاختلاف بين الشفيع والمشترى فيكمون القول قول المشرى فاما اذا بدا ببيان مقدار الثمن قبل أن يقر بقبضه فقد ظهر أن الثمن ذلك القدر بخبره لان الشرع جمل القول قوله ما لم يصل اليه الثمن وثبت للشفيم حق الاخذ بذلك الثمن فلا يبطل ذلك عليه باقرار البائع بقبض الثمن بمد ذلك وهو نظير مالو قال الوصى استوفيت جميم ما للميت على غريمه فلان وهو ألف درهم وقال الفريم بل كان على ألف درهم وقد أوفيتك جميم ذلك فالوصي ضامن للالفبن ولا شي له على الفريم ولو قال امعتوفيت من الغريم آلف درهم وهو جميع مال الميتعليه فقال فلان كان على ألفا درهم وقد أوفيتك الكل الملوصي أذ يرجع عليــه بألف أخرى والفرق ما بينا وفرع أبو يوسف رحمه الله في الامالي على هذا فقال لو كانت الدار في يد البائع فقال بمنها اياه بالف درهم واستو فيت الثمن وأخذها الشفيع من يده بالف فالمشري على حجته فيما بينه وبين البائع برجع عليه بالفين ان أثبت ان الثمن ألفا درهم وهو صحيح لان البيع انفسخ فيما ببن البائع والمشترى فيرجع عا أوفاه من الثمن ولو قال البائع بمتها بالفين ولم انقــه الا ألف درهم ولم يأخذها المشترى ولا الشفيع الا بالفين لان القول في اثبات مقددار الثمن قول البائم ما لم يصل اليده كال الثمن واذا كان البيع بالف درهم فحط. البائم عن المشترى تسمائة فللشفيع أن يأخذها بمائة درهم عندنا وعند الشافعي لا يأخذها إلا بالالف وأصل المسئلة في كتاب البيوع إن الزيادة والحط فى بمض الثمن يثبت على سبيل الالتحاق بأصل المتمد عندنا وعند الشافعي هو يمنزلة الهبة المبتدأة فاذاكانءندنا الحط يلتحق باصل العقد فالمحطوط خرج من أن يكون ثمنا وانما أنمن الدار مابقي فيأخذه الشفيع بذلك ولوكان الشفيع أخذها بألف ثم حط البائع عن المشترى تسمانه فأنه ينحط ذلك القدر عن الشفيم أيضاحتي يرجع بذلك الفدر على المشترى لآنه ظهر منه آنه أخــذ منه فوق حقــه وعلى هذا قالوا لو أخبر أن الثمن ألف درهم فسلم الشفعة تم حط البائم عن المشـترى مائة فهو على شفعته لان المحطوط خرج من أن يكون عَنا فهو بمنزلة مالو تببن أن الثمن كان أقل من ألف ولووهب البائم الثمن كله للمشارى عبل

قبضه أو بعده لم يحط المشترى عن الشفيع شيئا لان هبة جميع الثمن لاتلتحق بأصل العقد فإن التحاق الحط باصل العقد ليدفع العين ويعتبر صفة العقد فيه ليصير عدلا بعد ان كان رابحا أو خاسرا وهذا لا يتحقق في هبة جميع الثمن لان الانسان لا يصير مغبونا بجميع الثمن فعرفنا أنه مبتـدأ يوضيحه ان حط جميع الثمن لو النحق بأصـل العقد فاما أن يصير العقد هبة ولا شفعة للشفيع في الهبة أو يصير بيعا بغير ثمن فيكون فاسدا ولا شفعة في البيع الفاسد فعرفنا أنه لا يمكن الحاق الجميع باصل المقد في حق الشفيع بخلاف حط البعض فان زاد البائع المشترى في الثمن زيادة بعد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول لانه قداستحق أخذها بالثمن الاول قبل الزيادة والمشترى لايملك ابطال الحق الثابت له فلا يملك غيره أيضا يوضحه أن بهذه الزيادة يلزم نفسه شيئاللبائع ويازم الشفيع مثل ذلك وله الولاية على نفسه دون الشفيع فيعمل التزامه في حقه ولا يعمل في حق الشفيع ألا ترى أنه لو جد بيعا مع البائم باكثر من الثمن الاول صح ذلك في حقه وكان للشفيع أن أخذ بالثمن الاول فقد فرق بين الزيادة والحط في حق الشفيع وسوي بينهما في بيع المرابحة غير مستحق على المشري فليس في النزامه الزيادة في حكم بيع المرابحة ابطال حق مستحق عليه بخلاف الشفعه ولو باعها الشتري من آخر بثن أكثر من الثمن الاول كان الشفيع الخيار لان كل واحد من العقدين سبب تام لثبوت حق الآخذ له بالشفعة فائ اختار الاخـذ بالشراء الثاني يآخذها من يد الشترى الثاني ولا يشترط حضرة الشترى الاول وان اختار الاخذ بالثمن الاول بحكم الشراء الاول كان ذلك له لان الشهرى الاول لا يتمكن من ابطال حق الشفيع بتصرفه واذا أخـذها بالشراء الاول دفع الثهن الى الشـتري الاول وعهدته عليه ويرجع المشترى الثاني على المسترى الاول وانما أوفاه من الثمن لان البيم الثاني قد انفسخ فان الشفيع أخدها بحق مقدم على البيع الثاني ولم يشترط حضرة المشتري الاول اذا أواد أخذها بالثمن الاول في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لايشترط وكذلك لوكان المشتري وهمها من انسان ثم حضر الشفيم فلاخصومة بينه وبينالموهوب له في قول أبي حنيفة ومحمد حتى يحضر الشترى وعند أبي يوسف هو حضملانه يدعى حقه في العين الذي يزعم ذو اليد أنه ملكه فيكون هو خصما له فى ذلك كما اذا ادعى ملك المين لنفسه وهما يقولان الشفيع لا يدعي حقا على الموهوب له ولا في ملكه وأيما يدعى حقه على المشترى الاول

فى ملكه فما لم يعدم لكه لا يتبين محل حقه وانما يعود ملكه اذا انفسخ العقد الثانى وفسخ العقد عليه لايجوز الا بحضرته وتمام بيان هذه المسئلة في الأذون وكذلك لوتصرف الشترى في الدار تصرفا آخر بازرهنها أو تزوج عليها فللشفيع أن يبطل ذلك كله ويأخذها بالشفعة الاولى وليس لاحــد من هؤلاء على الشــفيـع شيُّ من الثمن أنما الثمن للمشترى الاول ولا يأخذ الشفيع الدارحتي ينقد الثمن كما لا يأخــذ الشترى الدار من البائع حتى ينقده تمنها ثم قديبطل الرهن والهبة بالاستحقاق وترجع المرأة على الزوج بقيمةالدار لان المسمى من الصداق قد استحق فاذا اشترى الرجل شقصا من دار فقاسم شريكه بحكم أو بغير حكم ثم حضر الشفيع كان له أن يأخذ ماأصاب المشتدى بالقسمة أويتركه وليس له فسخ القسمة لان القسمة من تمة القبض فالمقصود من القبض الحياز وتمام الحيازة تـ كمون بالقسمة وليس الشفيع أن ينقض قبل المشترى فكذلك لا يكون له أن ينقض قسمته ولانهاو نقض القسمة احتاج الى اعادتها في الحال لان البائع مطالب بالفسمة ولا يشتغـل ينقض شي محتاج الى اعادته في الحال وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال هــذا اذا قسم بآمر القاضي فان كانت القسمة ينهما بالنراضي فللشفيع أن ينقض تلك القسمة لأن في القسمة بالتراضي معنى المبادلة فهي كتصرف آخرمن المشترى فلاشفيع أن ينقضه رقد يفيده هذا النقض فربما يقع نصيبه في القسمة الثانية فيما مجاوز ملكه فاما اذا كان القاضي هو الذي قسم فليس في هذه القسمة معنى المبادلة ولكنه تمين المبيع بقضاء القاضى وهو ما سلمه الى المشترى فيأخذالشفيع ذلك من يده أن شاء وأنشاء ترك وأذا قضى القاضي للشفيم بالشفعة بثمن مسمى فهي لازمة لا يتخلص منها الا برضاالمشتري أو يحدث في الدار عيب لان بقضاء القاضي ثبت الملك للشفيع بالثمن المسمى ويؤكد فيكون حالهمم المشترى عنزلة حال المشترى مع البائم وبعد البيع ليس للمشترى أن يتخلص منها الا بالاقالة برضاء البائع أوبميب يجده فى الدار فكذلك حال الشفيم فان كانت في يد البائم فقضي القاضي بها عليه ثم سأل البائم أن يقيله فاقاله جازت الاقالة وهي للبائم وقدبري منها الشفيع والمشرى أما المشترى فلان البيم أنفسخ بينه وبين البائع حين قضي القاضي بها للشفيع على البائع وأما الشفيع فلانه قام مقام المشتري بعمد ما قضي القاضي له بها بذلك البيع واقالة المشترى مع البائع كانت تصح قبل أخذ الشفيع فكذلك اقالة الشفيع مع البائم توضيحه أن الشفيع لما تقدم على المشترى في ثبوت الملك له بالمقد الذي باشره المشترى

صار المشترى في معنى الوكيل له واقالة الموكل م البائم صحيحة فـكذلك اقالة الشفيع مع البائع وكذلك لوكانت في يدى المشترى نقضي بها عليه تمردها الشفيع على البائع فهو جائز والشفيم والمشترى ريان منه في قول أبي حنيفة اما على الطريق الثاني قد بينا ان الشفيع كالموكل واقالة الموكل معانبائع صحيحة في حق براة المشترى فكذلك اقالة الشفيع مع البائع وانكان أخذها من يدالمشترى وأما على الطريق الاولفقيه بعض الاشكال لان أخذ الشفيع من يد المشترى بمنزلةعقد بتدإ فيما بينهما ولهذاكانت عهدته على المشترى فينبغي أن لا تجوز اقالة الشفيم معالبائع في حق براءة المشترى حتى قال بعض مشايخنا هذه الاقالة بينهما في حكم البيع المبتدإ فيجوزنى تول أبى حنيفةرضي الله عنه هذه الاقالة بينهما فىحكم البيع المبتدا فيجوز فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر وفي تول محمد وأبي يو-ف الأول لايجوز بناءعلى اختلافهم في بيم العقار قبل القبض وبتلك المسئلة استشهد في الكتاب وقدبيناها في كتاب البيوع ومنهم من يقول بل اقالة الشفيم مع البائع صحيحة في حق الحكل لان عند اتفاقهم على هذه الاقالة يتبعض حق المشترى ويصير كان الشفيع أخذهامن يد البائع ولان حق الشفيع يثبت سابقاً على ملك المشترى عنده فاذا قضى القاضى محقه فلكه لا ينبني على ملك المشترى بل هو يقوم مقام المشترى في الاقالة مع البائع وملك الاقالة علك المبيع لا بالعـقد ألانرى أن الوارث يملك الاقالة بمد موت المورث لانه يخلفه في ملكه فاذا قام الشفيع مقام المشترى في الملك بقضاء القاضي ملك الاقالة مع البائم غيير أن للمشترى لا يخرجها من يده حتى يرد عليه البائع الثمن كمالو كان هو الذي اقاله ينفسهوهذا لائه بعد ماانفسيخ عقده يكمون حاله في الحبس كحال البائع عند العقد وقد كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن فكذلك المشترى بمدالفسخ حتى يرد عليه الثمن وأذا أشترى دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه بالشفعة لانها في يده وهو نائب عن الموكل فيها ثم العاقد لغيره فيما هو من حقوق العقد عنزلة العاقد لنفسه وكذلك انكان البائع وكيلا لغائب فهو بمنزلة العاقد لنفسه فللشفيء أن يَّاخَذُ الدار منه بالشَّفَعَةُ اذا كانت في يده وكذلك ان كان البائم وصياً للميت لان الورثة اذا كانوا كبارا كلهم وليس على الميت دين ولم يوص بشئ تباع فيه الدار حتى ينقدذلك لم يجزبيم الوصى لان الملك للورثة وهممتمكنون من النظر بانفسهم وان كان فيهم صبي صغير جاز بيم الوصى فى جميع الدار وكذلك ان كان عليه دين أو أوصى بوصيـة من ثمن الدار وهو

استحسان ذهب اليه أبوحنيفة (وفي القياس ) لايجوز بيعه الا في نصيب الصغير خاصة أو بقدر الدين والوصية اعتبارا للبمض بالكل (ولكن استحسن) أبو حنيفة فقال الولاية بالوصاية لا تتجزى فاذا ثبت في بعض الدار ثبت في كلمها وفي بيع الكل منفعـة لجميع الورثة فالجمل يشترى بما لا يشتري به الاشقاص واذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعة ثم علمانه اشتري جميمها كانله الشفعة لان سلم النصف وكانحقه في أخذ السكل والكل غير النصف فلا يكون اسقاط النصف اسقاطا لأكل ولو أخبر بيع الكل فسلم ثم علم انه انما اشترى النصف فلا شفعة له لان من ضرورة تسليم الكل تسليم النصف الذي هو حقه يوضح الفرق ان الاشقاص لا يرغب فيها كما يرغب في الجمل وانما سلم حين أخبر بشراء النصف لانه لم يرغب فيــه مع عيب الشركة فهو على حقه اذا تبين له أنه لم يكن معيبا فاما اذا سلم ولم يرغب في الاخذ بدون عيب الشركة فأولى أن لايكون راغبا فيه مع عيب الشركة وذكر عن أبي يوسف على ضد هذا فقال اذا أجبر بشراء النصف فسلمتم علم انه اشتري الجيم فلا شفعة له واذا أخر بشراء الجميع ثم علم انه اشترى النصف فله الشفعة لانه قديم كن من تحصيل ثمن النصف ولا يتمكن من تحصيل عن الجميم وقد يكون له حاجة الى النصف ليتم بهمر افق ملكه ولا يحتاج الى الجميم واذا اشترى الرجل دارا فعلم الشفيع وقال قد سلمتها أو سلمت نصف الشفعة كان مسلما لجميعها أما اذا سالم الكل فلانه أسقط الحق بعددالوجوب وأما اذا سلم النصف فلان حق الشفعة لا يتجزى ثبوتا واسيفاء فلا يتجزي اسقاطا أيضا ومالايتجزى فذكر بعضه كذكر كله كما لوطاق نصف امرأته وعنأبي يوسفأن تسليم النصف لايصح لأنه لاحق له في أخذ النصف وانما يمتبر اسقاطه فيما له حق الاستيفاء فيه ولأن هذامنه اظهارا لرغبة فيما محتاج اليه من الدار وهو النصف وانمـا يسقط شفعته باعراضه عن الطاب لا باظهار الرغبة فيه ولكن هذه الرواية فيما اذا كان طلب أولا ثم سلم النصف أما اذا قال كما سمع سلمت نصف الشفعة فلا شك أنه تسقط شفعته كما لوسكت عن الطاب واذا اشترى الرجل دارا فغرق بناؤها أو احترق وبقيت الارض لم يكن للشفيع أن يأخذها الا بجميع الثمن ولو أحرق البناء بيده فللشفيع أن يأخذ الارض بحصيها من الثمن اذا قسم الثمن على قيمة الارض وقيمة البناء وقت المقد وللشافعي في الفصلين جميما قولان في أحد الفولين لا يأخذ الابجميع الثمن وفي القول الآخر يأخــذ الارض بحصها في الوجهين وأصل المسئلة

في البيوع فان المذهب عندنا أن الثمن بمقابلة الاصل دون الاوصاف حتى أن فوات الوصف في يد البائم من غير صنع أحد لا يسقط شيئا من الثمن وعند الشانعي يسقط في أحدالقو ابن فكذلك فوات الوصف في يد المذتري من غير صنع أحد لا يمنعه من البيع مرابحة على جميع الثمن عندناوعند الشافعي بمنعه من ذلك ثم البناء وصف وبيم ولهذا دخل في بيم الارض من غير ذكر وهذا لان قوام البناء بالارض كقيام الوصف بالموصوف فاذا فات البناء من غيرصنم أحد فقد فاته ماهو بيم فلا يسقط شي من الثمن فاذا فوته المشتري فقد صار مقصو دايتناوله فلا بد من أن يكون بمض الثمن بمقابلته كما لو فوت البائم طرف المبيم قبل التسليم فيسقط حقه من الثمن عن الشفيع قال ألا ترى أنه لو احترق منها جذع أو باب أو وهي منها حائط كان له أن يبيمها مرايحة فكذلك للشفيع أن يأخذها بجميع الثمن ان شاء وان هدم البناء بيده ثم جاء الشفيع قسم الثمن على قيمة الارض وقيمة البناء يوم وقع الشراءفيأخذ الارض بحصتها من الثمن ولاحق له في البناء لانه قد زايل الارض وهو في نفسه منقول لايستحق بالشفمة وآنا كان ثبوت حقمه فيه لاتصاله بالارض فاذا زال ذلك لم يكن له في البناء حقولو المدم البناء بنفسه فأنه يقسم الثمن على قيمة الارض يوم وقع العقد وقيمة النقص لان الانهدام لم يكن بصنع المشتري فالمعتبر هو الاحتباس عنده والمحتبس هو النقص لانه زايل البناء بخلاف الاولفهناك المشترى هو الذي قسم البناء فلهذا قسمنا الثمن على قيمة الارض وقيمة البناء يوم وقع الشراء حتى لو كانت الدار تساوى ألفا والثمن ألف وقيمة النقص مائة وقيمة الارض خممائه وقيمة التأليف أربعائة فني الانهدام يسقط عنه قيمة النقص وفي الهدم يأخذ بحصة الارض لاغير وذلك خمسمانة وكذلك أن كان المشترى قداستهلك البناء وكذاك لواستهلكه أجنبي فاخذ المشترى قيمته فان سلامة بدل البناء للمشتري بمنزلة سلامه البناء له أن لو هدم بيــده ولم يذكر ما اذا نوى القيمة على الذي هــدم البناء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الشفيم يأخـذ الدار بجميع الثمن ان شاء كما لو احترق البناء من غير صنع أحد فان خرج بعد ذلك ما على الذي هدم البناء من القيمة رجع الشفيع على المشترى بحصة البناء من الثمن فان اختلفا في قيمت فالقول قول المشترى لان الشفيع يدعي عليه حقاً بملك الارض بثلث الثمن والمشترى ينكر ذلك ويزعم أن له حق النملك بنصف الثمن والفول في مشل هذا تم ل المشترى مع عينه كمالو اختلفا في مقدار الثمن فان أقاما البينة فعلى قول أبي يو ـ ف البينة

بينة المشترى لاثبات الزيادة في قيمة البناء كما هو مذهبه فما اذا اختلفا في مقدار الثمن وعلى الطريقة التي حكاها أبو يوسف عن أبى حنيفة هناك البينة بينة الشفيع هنا لانها ملزمة دون بينة المدترى وعلى الطرقة التي حكاها محمد هناك البينة بينة المشترى وهو قول محمد لان هناك أنما جعلنا البينة بينة الشفيع باعتبار أن المشتري صدر منه اقرار ان ولا يوجد ذلك المعنى هنا فيق الاختلاف بينهما في قيمة البناء وفيينة المشترى اثبات الزيادة فكانت أولى كذلك وان اختلفا فى قيمة الارض يوم وقع الشراء نظر الى قيمته اليوم فية سم الثمن عليهما لان الظاهر شاهد لمن نوافق قوله القيمة في الحال ولان تمييز الصادق من الكاذب بالرجوع الى قيمته في الحال ممكن فيستدل بقيمتها في الحال على قيمتها فيما مضي واذا اشترى دارا فوهب بناءها الرجل أو باعهامنه أو تزوج عليها وهدم لم يكن للشفيع على البناء سبيل لأنه زايل الارضوهو في نفسه منقول فلا يستحق بالشفعة ولـكن يأخــذ الارض بحصتهامن الثمن لان هدم البناء كان بتسايط من المشترى فهو كما لوهدم بنفسه وان كان لم يهدم فله أن يبطل تصرف المشترى ويأخذ الدار كلها بجميم الثمن لان حقه في البناء مادام متصلابالارض أابت وللشفيع حق نقض تصرفات الشترى ألا ترى أنه لوتصرف في الاصل والهبة كان للشفيع أن ينقض ذلك ويأخــ ذ بالشفعة فـ كمذلك اذا تصرف في البناء ولانه يأخذ الكل بالشفعة بحق نقدم ثبوت تصرف المشترى فهو بمنزلة الاستحقاق في ابطال تصرف المشترى فيه وأذا سلم الشفيع الشفعة للمشترى وهو لايعلم بالشراء فهو تسليم وأن صدقه المشترى أنه لم يعلم لانه صرح باسقاط حقه بعد الوجوبوءامه يحته ليس بشرط في صحة الاسقاط باللفظ الموضوع له كالابراء عن الدين وأيقاع الطلاق والمتاق والعفو عن القصاص وهـذابخلاف ماأذا ساومه وهو لايملم أنه اشتراه (لان المساومة) غير ، وضوعة لاسقاط. الشفعة وأنما تسقط الشفعة بها لما فيها من دليل الرضا من الشفيع ولا يتحقق ذلك اذا لم يعلم الشفيع به واذا اتخذ المشترى الدار مسجدا ثم حضر الشفيم كانله أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة (وروى الحسن) عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك وهو مذهب الحسـن ووجهه أن المسجد يتحرر عن حقوق العباد فيكون عنزلة اعتاق العبد وحق الشفيع لا يكون أقوى من حقالاتهن في المرهون ثم حق المرتهن لابمنع حق الراهن فسكد لك حق الشفيع لابمنع صحة جمل الدار مسجدا ووجه ظاهر الرواية ان للشفيم في هذه البقمة حقامة دما على حق المشترى وذلك يمنع صحة جعله مسجدا لان

المسجد يكون لله تمالى خالصا ألا ترى انه لو جعــل جزأ شائما من داره مسجدا أو جعل وسط داره مسجدا لم يجز ذلك لانه لم يصر خالصا لله تمالى فـكذلك مافيه حق الشفعة اذا جعله مسجدا وهذا لانه في معنى مسجد الضرار لانه قصدالاضرار بالشفيع من حيث ابطال حتمه فاذا لريصح ذلك كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة ويرفع المثرى بناءه المحدث ولو اشتري دارا فهدم بناءها ثم بني فاعظم المنفعة فان الشفيع يأخذها بالشفعة ويقسم الثمن على قيمة الارض والبناء الذي كان فيها يوم اشترى وتسقط حصة البناء لان المشترى هو الذي هدم البناء وينقض المشترى بناءه المحدث عندنا وروى أصحاب الاملاء عن أبي بوسفأن الشفيع لا ينقض بناء المشترى ولكنه يأخذ بالثمن وقيمة البناء مبنياان شاء وهو قول الشافى وجه قولم ان المشترى بني في ملك صحيح له فلا ينقض ناؤه لحق الغير كالموهوب له اذا بني في الارض الموهوبة وتأثير هــذا الــكلام أنه محق في أصــل البناء فيستحق قرار البناء اذ ليس في ابقاء بنائه ابطال حتى الشفيع فانه يمكن من أخــذه مبنيا بالشفمة ولو نقضنا بناءه تضرر المشترى بإبطال ملكه ولولم ينقض لا يتضرر الشفيم بابطال حقه وان لزم الشفيم زيادة ثمن قيمة فبمقابلته يدخل في ملكه ما يعــد له والضرر ببدل أهون من الضرر الذي يلحقه بنير بدل فكانمراعاة جانب المشتري أولى ألا ترى أنه لو زرع الارض لم يكن الشنميع أَنْ يَعْلَمُ زَرَعَهُ لَهُذَا وَالْبِنَاءُ تَبِيمُ للأَرْضُ عِنْزَلَةُ الصِّبِيعُ فِي الثُّوبِ وَمَنْ صَبِّعُ ثُوبِ انسان فاراد صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه كان عليه أن يعطى الصباغ مازاد الصبغ فيه وهـذا بخلاف سائر تصرفات المشرى لان في ابقائها ابطال حق الشفيع فلذلك يمكن من نقضها وحجتنا في ذلك أنه بني في بقعة غيره أحق بها منه من غير تسليط من له الحق فينتقض عليه ساؤه كالراهن اذا بني في المرهون وبيان الوصف أن حق الشفيع في هذه البقعة حق قوييمتاً كد وهو متقدم على حق المشتري وتصرف المشترىفيما يرجع الى الاضرار بالشفيع يكون باطلا لمراعات حق الشفيع ويجمل ذلك لتصرفه في غيير ملكة ألا ترى أن تصرفه بالبيع والهبة ينقض هـذا المني فكذلك بناؤه وفي البناء هو مضر بالشفيم من حيث أنه يلزمه زيادة في الثمن لم يرضهو بالتزامها وهو مبطل للحق الثابت له يمنىحق الاخذ باصل الثمن فلا ينفذ ذلك منه كما لا ينفذ سائر التصرفات وهـذا بخلاف المشتري شراء فاسدا اذا بني لانه بني هناك بتسليط من له الحق ثم حق البائم في الاسترداد ضميف لا يبقى بعد البناء ألا تري أنه

لا يبقى بعد تصرف آخر من المشترى بخــلاف حق الشفيع وكذلك حق الواهب ضعيف لا يبتى بعد تصرف الوهوبلا بخلاف حق الشفيع والاشتغال بالترجيح لدفع أعظم الضررين بالاهون أنما يكون بعد المساواة في أصل الحق ولا مساواة فحق الشفيع مقدم على حق المشترى ثم البناء الذي يدخل في ملك الشفيع ربما لا يكون موافقاً له فيحتاج الى مؤنة ذلك لرفع البناء ثم يبنى على الوجه الذي يوافقه وفى الزرع قياس واستحسان فى القياس بقلم زرعه وفي الاستحسان لايقلم لان لادراكه نهاية معلومة وليس في الانتظار كثير ضرر على المشترى بخلاف الغراس والبناء وأصله في المستعير يقلع بناؤه وغرسه لحق المعير ولا يقلع زرعه استحسانا واذا اشترى دار فنرق نصفها فصار مثــل الفرات يجرى فيــه المــاء ولا يستطاع رد ذلك عنها فللشفيع أن يأخذ الباقى بحصته من الثمن ان شاء لان حقه نابت فى الكل وقد تمكن من أخذ البعض فيأخذه بحصته من الثمن اعتبارا للبعض بالكل والشافي في كتابه يدعى المناقضة علينا في هذا الفصل ويقول انهمزعموا أنه اذا احترقالبناء لم يسقط شيُّ من الثمن عن الشفيع واذا غرق بعض الارض سقط حصته من الثمن فكأنهم اعتبروا فعل الماء دون النار وانما قال ذلك لقلة الفقه والتأمل فان البناء وصف وتبع وليس بمقابلة الوصف شي من الثمن اذافات من غير صنع أحد فاما بمض الارض ليس يتبع للارض فلا بد من استقاط حصة ما أغرق من الثمن عن الشفيع أو تأخر ذلك الى أن يتمكن من أخذه والانتفاع به فان قال المشــترى ذهب نها الثلث وقال الشفيع ذهب النصف فالقول قول المشتريو يأخذها الشفيع بثاثي الثمنان شاء فان أقاما البينة فهذا ومسئلة قيمة البناء سواء فىالتخريج على مابينا وكذلك لو استحق رجل بعضها وسلم الشفعة وطلبها الجار بالشفعة أخذ مابقي محصته من الثمن والقول قول المشترى في مقدار المستحق من الباق لان الشفيع يدعى حق التملك عليه في الباقي بثمن ينكره المشترى ولا شفعة في الشراء الفاســـد لان وجوب الشفعة تعتمد انقطاع حق البائع وعند فساد البيع حق البائع لم ينقطع ولان في اثبات حق الاخذللشفيع تقرير للبيع الفاسد وهو معصيةوالتقرير علىالمعصية معصية فان سلمهاالمشترى للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ذلك لان التسليم بالشفعة سمى بغير قضاء في حكم البيع المبتدا ولو باعه المشترى ابتداء جاز بيمه وكان عليه قيمة الدار فكذلك اذا سلمها للشفيع ألاترىأنه لو ورثدارا فسلمهاللشفيع بالف درهم كانذلك بيعامنه ولو اشترى بيما منقولا

فطلب الشفيم بالشفعة فسلم كان ذلك بيعا مبتدأ فهذا مثله واذا مات الشفيع بعد البيع قبل أن يأخـذ بالشنعة لم يكن لوارثه حق الاخذ بالشفعة عندنا وعند الشافعي له ذلك والـكلام في هـذه المسئلة نظـير الكلام في خيار الشرط وقد بيناه في البيوع فان عنــده كما تورث الاملاك فكذلك تورث الحقوق اللازمة مايعتاض عنها بالمال وما لايعتاض في ذلك سواء بطربق أن الوارث يقوم مقام المورث وان حاجة الوارث كحاجة المورث ونحن نقول مجرد الرأىوالمشيئة لا نتم ور فيــه الارث لانه لا ستى بعد موته ليخلفه الوارثفيه وا'ثابت له بالشفعة مجرد الشيئة بين أن يأخــذ أو يترك ثم السبب الذي به كان يأخــذ بالشفعة تزول بموتهوهو ملكه وقيام السبب الى وقت الاخذ شرط لثبوت حق الاخذله ألا ترىأنه لو أزاله باختياره بان باع ملكه قبـل أن يأخذ البمض المشــفوع لم يكن له أن يأخــذ بالشفعة فكذلك اذا زال بموته والثابت للوارث جوازا أو شركة حادثة بعد البيع فلا يستحق به الشفعة وهذا لاناستحقاق الشفعة بسبب ينبني على صفة المالكية ولهذا لا يثبت حق الاخذبالشفعة لجار السكني وصفة المالكية تتجدد للوارث بانتقال ملك المورث اليــه فلا يجوز أن يستحق الشفعة بهذا السبب ولوكان بيم الدار بعدموته كان له فيها الشفعة لان الملك أشقل بالموت الى الوارث بسبب الاستحقاق وهو الجوار عند بيع الدار كان للوارث والمعتبر قيام السبب عندالبيع لا فبله واذا مات المشترى والشفيم حي فله الشفعة لان المستحق باق وبموت المستحق عليه لم يتغير سبب الاستحقاق ولم يبع في دينه ووصينه لان حق الشفيع مقدم على حقه فيكون مقدما علىحقمن ثبت حقه من جهته أيضاوهو الغريم والموصىله فانباعها القاضي أو الوصي في دين الميت فللشفيع أن يبطل البيع ويأخذها بالشفعة كما لو باعما الشترى في حياته ولا يقال بيع القاضي حكم منه فكيف ينقضه الشفيع لان القاضي انما باعها امالجهله بحق الشفيع أو بناء على أنه ريمالا يطلب الشف ة فاذا طلبها كان بيمه باطلا ولانهذا منه قضاء بخلاف الاجماع فقد أجموا على أن للشفيع حق نقض تصرف المشترى وانما يبيعه القاضي في دين المشترى ووصيته بطريق النيابة عنه وكذلك لو أوصى فيه بوصية أخذها الشفيع وبطلت الوصية لأنه لو تبرع بها في حياته بالهبة كان للشفيع أن يبطل ذلك كله فكذلك اذا تبرع بها بعــد موته بالوصيةواذا علم الشفيع بالبيع فلم يطلب كمانه فلا شفعة له وفى هذا اللفظ اشارة الى أن طلب الشفعة يتوقت بمجلس علم الشفيع به وهو اختيار الكرخي وذكر ابن رستم في نوادره عن

محمد أنه اذا سكت عن الطاب بعد ما علم بالبيع يبطل شفعته وعلى هذا عامة مشايخنا الا أن هشاماً ذكر في نوادره أنه أذا سكت هنيهة ثم طلب فهو على شفعته ما لم يتطاول سكوته وكذلك قال كما إن سمع - بحان الله أوقال الله أكبر أو قال خلصني الله من فلان ثم طلب الشفمة فهو على شفعته وكذلك اذا قال بكم باعها ومتى باعها أو متى اشتر اهابهذا القدر من الكلام لاتبطل شفمته و • و على حقه اذا طلب وقال ابن أبي ليـ لي ان طالت الى ثلاثة أيام فله الشفمة وقال سفيان له مهلة يوم من حين سمم وقال شريك هوعلى شفعته مالم يبطلها صريحا أو دلالة بمنزلة سائر الحقوق الستحقة له وابن أبي لي لي كان يقول يحتاج الشفيع الى النظر والتأمل حتى يعلم أنه ينتفع بجوار هذا الجار فلا يطاب الشفعة أو يتضرر به بطلت الشفعة ومثل هذا لايوقف عليه الا بالنَّامل فيه مدة فيجمل له من المدة ثلاثة أيام عنزلة خيار الشرط فلهــذا قدرها سفيان بيوم واستدل علماؤنا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسدلم الشفعة لمن وشها وفي رواية الشفعة كنشطة العقال أن أخل بها ثبتت والا ذهبت ولانه أذا سكت عن الطاب فذلك منه دليل الرضا بمجاورة الجار الحادثودليل الرضاكصريح الرضا ولو لميجمل هذامنه دليل الرضا تضرر به المشترى فانه يسكت حتى تتصرف المشترى فيه ثم سطل تصرفه عليه وفيه من الضرر مالا يخفي الا أن الكرخي جمل له المجلس في ذلك لحاجته الى الرأى والتأمل فهو كالحميرة لها الخيار مادامت في مجلسها ولان الشرع أوجب له حق التملك ببدل ولو أوجب البائم له ذلك بايجاب البيع كان له خيار القبول مادام في مجلسه فهذا مشله ولقظة الطلب لم مذكرها في الكتب والظاهر أنه بأى لفظ طلب فهو صحيح منه كسائر الحقوق الا أنه روى عن أبي يوسف أنه يذكر في طلبه البيع والسبب الذي يطلب به الشفعة من جوار أوشركة فان طلبها فابي المشترى أن يدفعها اليه وخاصمه وأشهدالشفيع شهودا على طلبه الشفعة كان على شــفعته لانه أظهر بطلبه رغبته في الاخذ لدفع الضررعن نفسه فاذا علم بالبيع وهو بمحضر من المشترى فالجواب واضح وكذلك ان كان بمحضر من الشهود ينبغي له أن يشهدهم على طلبه تم يتوجه الى من في يده الدار أوالى موضع الدار فيشهد على الطاب أيضاعلي مانيينه ان شاءالله تعالى وكذلك لولم يكن بحضرته أحد حين سمع يتبغي له أن يظلب الشفة فالطلب صحيح من غير اشهاد والاشهاد لمخافة الجحود فينبغي له أن يطلب حتى اذا حلفه المشترى أمكنه أن يحلف أنه طلبها كما سمع ثم يأتى الى موضع الشهود فيشهدهم على الطلب ويسمى

هذا طلب المواثبة ثم يأتى الى من في يده الدار فيشهد على الطلب عنده أيضا ويسمى هــذا طلب التقرير وهو على حقه بعد هذا وان طالت الخصومة بينهما وان أثبت ذلك في ديوان القاضي فهو أبلغ في العذر فان شغله ثبئ أو عرض لهسفر بعد اشهاده على طلب النقرير فهو على شفعته وهذا قول أبي حنيفة وهو القياس • لان حقه ند تقرر بالطلب فلا يسقط بعد ذلك الا باسقاطه صريحا أو دلالة وعن محمد أنه اذا ترك ذلك شهرا بطلت شفعته استحسانا لأنه لولم يسقط حقه تضربه المشترى فانه يتمذر عليه التصرف مخافة أن ينقض الشفيع تصرفه والضرر مدفوع وأنما قدر ذلك بالشهر لان الشهر فى حكم الاجل ومادونه عاجل بدايل مسئلة المين لتقصير حقه عاجلافقضاؤه فيما دون الشهر برفى يمينه وعن أبى يوسف اذا ترك الخصومة في مجلس من مجالس القاضي تبطل شفعته حتى ان كان القاضي يجلس في كل ثلاثة أيام فاذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم الشفيع فيه اختيارا بطلت شفعته وان سلم الشفعة على مال فالتسليم جائز وبرد المال على صاحبه لانه أسقط حقه مختارا ورضي بجواره والكنه طمع في غيرمطمع وهو المال فانه لايسـتحق المال الا عقابلةملك له وحق الشفعة ليس علك له فلا يستوجب عقابلة القاطه المال وتسليم الشفعة لا تتعلق بالشرط فالشرط الفاسد وهو المال فيه لا يمنع صحة التسليم أيضا وكذلك لوباع شفعته بمال لان البيع تمليك مال بمال وحق الشفعة لا يحتمل التمليك فيصير كلامه عبارة عن الاسقاط مجازا كبيع الزوج زوجته من نفسها وفى الكتابلا بللا قيمة للشفعة على كل حال ولا بجوز أن يؤخذ عنها مال عنزلة الكفالة بالنفس وقد بيناه في شرح كتاب الكفالة أنه لوأبرأ الكفيل بالنفس على مال لايجب المال وفي راءة الكفيل هناك روايتان وانما استشهد بالكفالة لبيان أنه لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس علك متقوم ( وهذا بخلاف ) الاعتياض عن ملك النكاح في زوجته بالخلع وعن القصاص بالصلح وعن اسقاط الرق بالعنق (فذلك كلهملك) متقرر له في المحــل شرعا وكما يجوز أن يلتزم العوض ليثبت الملك له يجوز أن يأخـذ الدوض ليبطل ملـكه فاما الشفيع ليس يتملك على المشرى شيئًا قبل الاخذ فتسلمه الشفعة ترك التعرض منه للمالك في ملكه وليس فيه أبطال ملك ثابت فلا يستحق بمقابلته عوضا عليه ثم هذا على ثلاثة أوجه أحــدهاأن يسلم على مال سمى والثاني أن يصالح المشترى على أن يأخل منه نصف الدار بنصف الثمن فهذا صحيح ويكون مسقطا لحنة فيما زاد على النصف لانه أخذ بعضحقه بما يخصه من البدل وذلك جائزا عتبارا

للبعض بالكل والثالث لوصالحه على بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن فهذا الصلح باطل لان حصة البيت من التمن غيرمعلومةوهو على شفعته لانه مارضي باسقاط حقه وأنما أظهر الرغبة في أخذ مقدار ما يحتاج اليه من الدار فكان على شفعته في جميع الدار ولو قضي القاضي للشفيع بالدار لشفعته ثم مات قبل نقد الثمن وقبض الدار فالبيع لازم لورثته لان الشفيع علمها ببدل نقضاء القاضي فكان حكمه كحكم مالو اشترى بنفسه وفي هذا اشارة الى ان القاضي يقضي له بشفعة قبل أن يحضر الثمن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فاما محمد لا يقضي له بالشفعة حتى يحضر الثمن لان تمكنه من الاخذ اذا أدى الثمن فلا يقضى القاضى له بالملك قبل ذلك دفعا للضرر عن المشترى ولكنا نقول مالم يجب الثمن عاجلا لا يطالب باحضاره ووجوب الثمن عليه بقضاء القاضي لهبالدار فالفاضي يقضي له يحقه قبل احضار الثمن ويجمل المشترى أحق بامساكها الىأن يستوفى الثمن فيدفع الدار اليه كما هو الحكم فيما بين البائع والمشترى و ذا اشترى دارا والشفيع غائب فعلم بالشراء فله من الاجل بعد العلم على قدر المسير ومعنى هــذا أنه كما علم بالبيع ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد على الطلب و العيبة لاتمنع صحة لاشهاد على الطلب كما لا يمنع ثبوت حقه ثم بعد الاشهاد حاله كحال الحاضر فكما أن هناك عليه أن يتوجه الى من في يده الدار من غير تأخير ليطاب عنده فهنا عليه أن يتوجه أو يبعث نا ثباعنه من غيير تأخير ولكن لبعد المسافة يحتاج الى مهلة هنا فلهذا جعل له الاخذ بقدر المشتر وكما يتم كمن من استيفاء حقه ينفسه يتمكن من ذلك بنائبه ورعما لا يتمكن من أن يتوجه بنفسه لمذر له في ذلك فيكونله أن يبعث من يطلب فاذا مضي ذلك الاجل قبل أن يطلب أويبعث من طلب فلا شفعة له فان قدم فطلب فتغيب المشترى عنه أوخرج من البلد فاشهدعلي طلب الشفعة فهو على شفعته وان طالت مدةذلك لانه أتى عاكان مستحقا عليهفي طلب التقرير اذ ليس في وسعه أن يتبع المشترى فربما لايظفر به أو يلحقه ضرر عظيم فيه فاذا ظهر المشترى ببلد ليس فيه الدار فليس على الشفيع أن يطلبه في غير البلد الذي فيه الدار لأنه لا فائدة في اتباعه فانه لا يتمكن من الاخذ الافي البلد الذي فيه الدار فاذا حضر هذا البلد فقد أتى بما كان يحق عليه تم المشترى قصدأن بلحقه زيادة ضرر حين هرب منه فرد عليه قصده ويكون الشفيع على حقه اذا رجع المشترى واذا اشترى من امرأة فاراد أن يشهدعايها فلم يجد من يعرفها الا من لهم الشفعة فان شهادتهم لا تجوز عليهاان أنكرت ذلك بعد أن

يطلبوا الشفعة وانسلموا الشفعة جازت شهادتهم عليها لان في أنبات البيع عليها أثبات حقهم ما لم يسلمو االشفعة وكانوا خصما في ذلك والخصم في الحادثة لا يكون شاهدا فيها وأذا اشترى دارا والقاضي شفيمهاأو ابنه أوأنوه أوزوجتهفان قضاءه لايجوز لاحــد من هؤلاءلان ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة فاذا لم تجز شهادته لنفسه أولاحدمن هؤلاء فكذلك قضاؤه واذا قضى القام للشفيع بالشفعة فسأله المشرى أن يردها عليه على أن يزيده في الثمن كذا ففعل ذلك فردها عليه فانذلك رد لا يكون له الزيادة لان هذا عنزلة الافالة ومن أصل أبي حنيفة أن الاقالة فسخ بالثمن الاول وما سمى فيها من زبادة أو جنس آخر من الثمن فهو باطل لان الاقالة لا تتملق بالجائز من الشروط وهو تسمية الثمن فالفاســـد من الشرط في الثمن لا يبطله وعلى قول محمد الاقالة فسيخ اذا كان بالثمن الاول أو أقل منه فان كان أكثر من الثمن الأول أو بجنس آخر سموى الثمن الاول فهو بيع مبتدأ اذا أمكن واذا تعذر الامكان كان فسخا بالثمن الاولولا امكان همنا بجمل الافالة بيمامبتد مع تسميتها زيادة في الثمن لان الشفيع لم يقبض الدار بعد ومن أصل محمد أن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز من البائع ولا من غيره المقار والمنقول في ذلك سواء وكذلك في قول أبي يوسف الاول فاما على قول الآخر بيم المقار قبل القبض جائز ومن أصله أن الاقالة عنزلة البيم المبتدا اذا أمكن وهنا يمكن جمله بيما مبتدأ وانلم يكن قبض الهذا كان له الزيادة عند أبي يو - ف والذي يقول في الكتاب اذا كان قد قبض قبل المناقضة بناء على قوله الاول فأما على قوله الآخر لايعتبر بهذا الشرط وكذلك لو طلب اليه المشترى أن يسلمه للبائع على أن يرد عليه من الثمن شـيئا مسمى لأنه اقالة وقد بينا أن اقالة الشفيع كما تجوز مع المشترى تجوز مع البائع لانه قام مقام المشترىبعد مافضي القاضىله بالشفعة والله تعالىأعلم بالصواب

### -م ﴿ باب الشهادة في الشفعة كاب

قال رحمه الله ولا تجوز شهادة الشفيعين بالبيع على البائع الجاحد ان طلبا الشفعة لانهما يشهدان لانفسهما فبثبوت البيع ببت حقهما فى الشفعة وان سلماها جازت شهادتهما للمشتري لانتفاء النهمة عن شهادتهما بعد تسليم الشفيع فأنهما يثبتان سبب الملك للمشترى ولا شفعة لهما فى ذلك بعد ماسلما الشفعة وان جحد المشترى الشراء والدعاه البائع لم تجز شهادتهما أيضا

ان طلبا الشفعة لأنهما يثبتان لانفسهما حق الاخذ على المشترى والزام العهدة اياه اذا أخذا من يده فلا تقبل شهادتهماغير أنهما يأخذ انها باقرار البائم لان اقراره بالبيع موجب حق الشفعة الشفيم وان جحده المشترى كما لو قال كنت بمت هذه الدار من فلان وجحد المشترى وحلف كان للشفيع أن يأخه ها بالشفعة ولو شهد ابنا الشفيع أو أبوه أو امر أنه بذلك كانت الشهادة باطلة لانه يثبت بشهادته الحقالشفيع وهو متهم في حقه بالولادة أو الزوجية فيكون كالمتهم ف حق نفسه وان شهد ولد الشفيم ووالده على الشفيع بالتسليم جازت شهادتهما لانتفاء النهمة فأنهما أسقطاحق الشفيع بهذه الشهادة ولايتهم الانسان بالاضرار بولده أو والده والقصد استقاط حقمه وكذلك شهادة المولى على مكاتبه وعبده المأذون بالتسليم جائزة لانتفاء المهمة من وجه كشهادته على نفسه وشهادة المرء على نفسه من أصدق الشهادات وان شهد المولى على البيع والعبد والمكاتب يطلبان الشفعة لم تجز شهادته لان كسب العبد لمولاه وله في كسب مكاتبه حق الملك فشهادته بما يوجب الشفعة لعبده أو مكاتبه بمنزلة شهادته لنفسه فكذلك شهادة ولد المولى ووالده لما فيها من الحق للولى واذا كانت الدار لثلاثة نفر فشهدا ثنان منهم أنهم جميعاً باعوها من فلان وادعي ذلك فلان وجحد الشريك لم تجز شهادتهم على الشريك لأنهما بهذه الشهادة يثبتان صفة اللزوم في بيعهما فان لامشترى حق الفسخ اذا لم يثبت البيع فى نصيب الثالث لانهما يشهدان على فعل باشراه فأنهم باشروا البيع صفقة واحدة وهم في ذلك كشخص واحمه والانسان فيما بباشر يكون خصما لاشاهدا وللشفيم أن يأخذ ثائي الدلو بالشفعة لان البيع في نصيبهما ثبت باقر ارهماوان أنكر المشترى الشراء وأقر به الشركاء جميعا فشهادتهم أيضا باطلة لانهم يشهدون على فعـل أنفسهم ويثبتون الثمن لهم في ذمـة المشترى وللشفيم أن يأخذ الدار كلها بالشفعة لثبوت البيع في جميعها عند اقرارهم بذلك ولا شفعة للوكيل فيما باع لان البائم لفيره في حكم العقد كالبائم لنفسه ولا شفعة للبائم فان أخذه بالشفعة يكونسميا في نقض ماقد تم به وهو الملك واليد للمشتريومن سعى في نقض مافد تم به يبطل سعيه ولانه لو ثبت له حقّ الشفعة امتنع من تسليمها الى المشترى بدــد ماالتزم ذلك بالعقــد يكون حق الشفيع مقــدما وكذلك لا شفعة لمن بيـع له وهو الموكل لان تمام البيع به فانه لولا توكيله ماجاز البيع فان شهد الآمر بالبيع مع أجنبي أن المشترى ردها على البائع بالشفعة لم تجز شهادة الآمر في ذلك لكونه متهما في شهادته فالمشترى قبل هــذا

اذا وجد بها عيبا ردها على الوكيــل وكان ذلك ردا على الموكل ويمتنع ذلك اذا قبلت شهادته على أنه ردها على البائع بالشفعة فيكون في هـ ذا تبعيد الخصومة عنه لان البائع لما لم يكن له الشفعة فيردها عليه كابنداء البيعمنه وشهادة الآمر بالبيع على المشترى أنه باعها من غيرهلا تقبل فاما الوكيل بالشراء له أن يأخـذ ما اشترى بالشفعة لان شراءه لغيره كشرائه لنفسه وشراؤه لنفسه لا يكون ابطالا للشفعة حتى ان أحد الشفعاءاذا اشترى الدار فهو على شفعته فيها يظهر ذلك عند مزاحمة الآخرين فكذلك شراؤه لغييره وهذا لان الشفعة أنما تبطل باظهار الشفيع الرغبة عن الدار لاباظهار الرغبة فيها والشراء اظهار الرغبة في المشرى فلا يكون ابطالا للشفعة ولان البائم يلتزم العهدة بالبيع فلو أخــذ بالشفعة كان مبطلا ماالنزم به من العهدة والمشترى يلتزم الثمن بالشراء وهو بالاخذ بالشفعة يقرر مالنزم بالشراء ولو شهد ابنا الشفيم الرجل دارا وله عبد تاجر هو شفيعها فان كان عليه دين فله الشفعة وان لم يكن عليه دين فلا شفة له لان ماله لمولاه اذا لم يكن عليه دين وكما أن البائم لا يأخذ ما باع بالشفعة فكذلك عبده لا يأخذ واذا كان عليه دين فالغرماء أحق بكسه وللغرماء حق الاخذ بالشفعة في هذه | الدار فكذلك للمبدأن أخذ بالشفعة يوضحه أن الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وشراء العبد من مولاه اذا لم يكن عليه دين باطل مخلاف ما اذا كان عليه دين فكذلك حكم الاخذ بالشفعة وعلى هذا لو بإع العبد ومولاه شفيعها فان لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى لان بيع العبد وقع له وان كان عليه دين فله الشفعــة لان بيعه كان اغرمائه والمولى من كسب عبده المديون كسائر الاجانب فان شهد إبنا المولى على العبد أنه سلم الدارللمولى بالشفعة فشهادتهما باطلة لانهما يشهدان لا بيهما بالملك واليد في الدار (قال وكذلك لو شهدا عليه بتسليم الشفعة في الوجه الاول والدار في يدالمولى البائم) لأن للعبد حق الاخذ بالشفعة من يده فهما يشهدان بما يسقط حقه عن أبيهما فكانا متهمين في ذلك واذا باع المولى داره ومكاتبه شقيمها فله الشفعة لانه لاحق للمكاتب في ملك مولاه وهو في البيم الذي باشره مولاه كاجنبي آخر وانشهد أبنا المولى أن المكاتب سملم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة لانهما لو شهدا عليه بتسمليم الشفعة حين كانت الدار في يد المولى لم تكن شهادتهما مقبولة فكذلك اذا شهدا به بعد ماسلمها الى المشترى وقيل تأيل هذه المسئلة ان الدار في يد البائع بعد فشهدا على المكاتب بأنه سلم

الشفعة للمشترى ليسقط حقه به في الاخذ من أبهما فاما اذا كانت الدار في يد المشتري فالشهادة تقبل لخلوها عن التهمة فقد خرج أبوهما من خصومة الشفيع بتسليمها الي المشترى وان كان البائع المكاتب ومولاه شفيعها والدار في يد البائع كان لهاا : فعة لانه من كسب مكاتبه أبعدمنه من كسب العبد المديون وقد بينا هناك أنه يستحقها بالشفعة فهنا أولى فان شهد ابنا المولى أنه سلم الشفعة للمشترى جازت شهادتهما لاتهمايشهدان على أبهما باسقاط حقه فان قيل الدار في يد المكاتب فهما يشهدان في المعنى لمكاتب أبيهما وشهادتهما لمكاتب أبيهما وعبد أبيهما لاتقبل نلنا نعم ولكنهذا اذالم يكن المشهود عليه الاب فاما اذاكان المشهود عليه الاب فلا تمكن التهمة فيشهادتهما ألا تري ان شهادتهما لمكاتب أبهما مدن على أبهما تقبل وعلى الاجنبي لا تقبل وهذا لانهما يوثران مكاتب أبيهما علىالاجنبي لاعلى أبيهما واذا باع الرجل دارا فشهد ابنا البائع أن الشميع سلم الشفعة للمشترى فشهادتها باطلة لان أباها خصم فيه مادامت الدار في يده وللشفيع أن يأخذها منه ويلز. ٩ العهدة فهما يشهد ن لا بيهما وان كان المشتري قد قبض الدار فاصمه الشفيع تمشهد الابنان بذلك جازت شهادتهما لان الاب خرج من هـذه الخصومة بتسليمهاالي المشترى فهما يشهدان للمولي على الشفيع فان قيل أليس أن البائع لو يشهد على الشفيع بذلك بعدما ـ المها الى المشترى لم تقبل شهاته كما قبل التسليم فكذلك ابنا البائع قلنا امتناع قبول شهادته يكون خصما فيه ومن كان خصما في حادثة مرة لاتقبل شهادته فيها وانخرج من الخصومة فاما امتناع قبول شهادة الا بنين لمنفعة أبيهما فيالمشرود بهوذلك قبل أن يسلمها الى المشترى فاما بعد التسليم فلا منفعة لأبيهما فقبلت شهادتهما بذلك وكذلك العبسد والمكاتب اذا باعا دارا وقبضها المشـترى تمشهد ابنا المولى على الشفيع بالتسليم فهوجائز لان الابلوكان هو البائع كانتشهادتهمامقبه لةفاذا كان العبد والمكاتب هوالبائع أولى أذ تقبل الشهادة وبهذه المسئلة يتضح ما بينا من التأويل في المسئلة الاولى واذا شهد رجلان للبائع والمشترىعلى الشفيع انهقد سلم الشفعة وشهدرجلان للشفيع ان البائع والمشرى سلما الدار نضيت بها للذي هي في يده وهذا بمنزلة رجلين اختصا ف داركل واحد منهمايدعي انه اشتراها من صاحبه بالف درهم ونقد الثمن فاني أقضى بها للذي هي في يده وهذه مسئلة النهاتر وقد بينا في كتاب الدعوى أن عندأ بي حنيفة وأبي يوسف تهاتر البينتان وعند محمد يقضي بالبينتين بحسب الامكان فمن أصحابنا من يتول مسئلة الشفعة

على الخلاف أيضاوان لم ينص عليــه لان كل واحد منهما يثبت بينة الملك لنفسه على صاحبه بسبب يصرح بهشهوده قال الشيخ الامام والاصح عندي ان جواب مسئلة الشفعة قولهم جميعا وان هذاليس نظير مسئلةالتهاتر فان هناك محمد يقضي بالبينتين بتاريخ بينة بين الشراءين واليد دليل ذلك التاريخ ولا يتأتى مثل ذلك هنا وأبو حنيفة وأبو يوسف بقولان بالتهاترلان كل واحد منهما يثبت اقرار صاحب بالملك له وكل بائع مقر بوقوع الملك للمشترى وذلك لايوجد هنافالشفيع بتسليم الشفة لايصير مقرا بالملك للبائع ولا للمشترى ولكن وجه هذه المسئلة أنتسليم المشترى الدار بالشفعة للشفيع يحتمل الفسيخ وتسليم الشفيع الشفعة لايحتمل الفسخ بحال فانه بمدماسلم الشفعة لايمود حقه وان اتفقا عليه والبيتان متى تعارضتا وأحداهما تحتمل الفسخ والاخرى لا تحتمل الفسخ كما لا يحتمل الفسخ يترجح كما لوأقام البينة على انه اشتري هذا العبد من مولاه وأقام العبد البينةان مولاه أعتقه يوضحه أنما يجمل كأن الامرين كانا فان كان الشفيع - لم الشفعة أولا تم سلمها المشترى له فما لم يخرجه من يده لا يتم التسليم وبعد الاخراج يكونهذا بمنزلة البيع المبتدا فيقضى بهاللشفيع اذا كانت في يديه وان كان المشترى سلمها الى الشفيع أولا وقبضها الشفيع ثمسلم شفعته فتسليمه باطل لان استيفاء حقه قد تم فلهذا قضى بالدار لذى اليد وان كان المشتري قد قبض الدار فشهد ابنا البائم أن المشترى قد سلمها للشفيع وهي في يدى المشترى وشهدا أجنبيان ان الشفيع قد سلمهاللمشترى فاني أسلمها للمشترى واختيار شهادة الشهود على تسليم الشفعة لوجهين أحدهما مابينا ان تسليم الشفعة لايحتمل الفسخ بخلاف تسليم الدار الى الشفيع والثاني ان بني البائع يتهمان في شهادتهما بتبعيد الخصومة والعهدة عن أبهما لان المشترى يخاصم اباهما في عيب يجده بالدار قبل أن يسلمها الى الشفيع ولا يخاصمه في ذلك بعد ما سلمها بالشفعة الى الشفيع فلهذا لا تقبل شهادة أبني البائع هنا واذا سلم الشفيع الشفعة ثم وجــد المشترى بالدار عيبا بعد ما تبضها فردها بغير قضاء قاض أو قال البائع البيع في الدار بغير عيب كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة قبل القبض وبعده عندنا (وقال)زفر ليس له ان يأخذهالانه سلمها ولم يتجدد حقه بما أخذنا من السبب لان وجوب الشفعة يختص بمعاوضة مال عال ابتداءا والرد بالعيب والاقالة فسخ للمقدوليس بمعاوضة مبتدأة ولا يجوز أن يقال يجعل ذلك كبيع مبتدا لانالتصرف انما يصحح على قصد المتصرف وهما قصدا الفسخ لا العقد ولكنا نقول الاقالة والرد بالعيب بغيير قضاء القاضي

بمنزلة البيع المبتدا في حق غـيرهما لانه تم بتراضيهما في محلين كل واحد منهما مال متقومولا صورة للمعاوضة الاهذا غير انهماسمياه فسخا ولهماالولاية على أنفسهما فكان فسخا فيحقهما ولا ولاية لهما على غيرهما فكان منزلة ابتداء المعاوضة في حق غيرهما فيتجدد به حق الشفيم وان كان ردها بالعيب بقضاء قاض لم يكن للشفيع فيها شفعة لان قضاء القاضى بالرد فسخ وليس بتقدفان للقاضي ولاية فسخ المقد الذيجري بينهما لاانشاء المقد وكذلك أنلم يكن قبضها الشترىحتى ردها بالعيب بقضاء أوبغير قضاء فلاشفعة فيها لأن الرد قبل القبض فسخ من كلوجه ألا ترى أنالراد ينفرد بهمن غير أن يحتاج الى رضاء أو قضاء القاضي فهو نظير الرد بخيار الرؤيةأوخيار الشرط والحرف الذي تدور عليه هذه المسائل آنه متى عاد بالرد الى قديم ملك البائع لا يتجدد للشفيع الشفعة لان حقم لم يكن ثابتا في قديم ملكه واذا لم يعد الى قديم ملكه كان هـذا في معنى ملك حدثله بسبب مبتدا فيتجدد به حق الشفيع والرد بعد القبض بالعيب أو بالاقالة مهذه الصفة حتى لو كان موهوبا لايرجع فيه الواهب ولوكان مشترى شراء فاسدا لايستردهالبائع بخـلاف الرد بخيار الشرط والرؤيةقبل القبض أو بعده بقضاء القاضي واذا كان لرجل على رجل دين يقربه أو يجحده فصالحه من ذلك على دار أو اشترى منه دارا وقبضها فللشفيع فيها الشفعة أما فى الشراء فلانه صار مقرا بالدين حين أقدم على الشراء به وفي الصلح المذهب عندنا أن الصلح على الانكار مبنى على زعم المدعى في حقه وفي زعمه أنه ملك الدار بموض هو مال فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بناء على زعم المدعى فان اختلف هو والشفيع في مبلغ ذلك الدين وحبسه فهو بمنزلة اختـــلاف المشترى والشفيع في الثمن وقد بينا ذلك ولايلتفت الى قول الذي كان عليه الحق لانه صار قابضا لما عليه بدينه وقد بينا أن البائم بعد ما قبض الثمن لاقول له في بيان المقدار واذا أقر الرجل أنه أسَــترى دارا بالف درهم فاخــذها الشفيع بذلك ثم ادعي البائم أن الثمن الفان وأقام البينة فانه يؤخذ بينته لانه يثبت بها حقه ويرجع الشفيع على المشترى بالف أخرى لان الشفيع انما يأخذها بالالف الذي سامت به للمشترى وقد تببن أنها سلمت له بالفين ولا معتبر بافرار المشتري أن الثمن كان ألف درهم لانه صار مكذبا في اقراره بقضاء القاضي فيسقط اعتبار اقراره كن أقر بمين لانسان واشتراهمنه ثم استحق من يده ماأثبته يرجع على البائع بالثمن وكذلك لو ادعى البائع انه باعها اياه بما تتى دينار أو عرض بعينه قيمته أكثر من الف درهم وأقام البينة فانه يقضي له بذلك

على الشتري ويسلم الدار للشفيع بذلك فيحسب له المشترى بقدر ماقبض منه ويرجع بالفضل عليه وان كان قيمته أقل من الفرجع الشفيع على المشترى بالفضل على قيمة العرض لان الواجبالمشترى على الشفيع قيمة العرض الذي وقع الشراء به وقد تبين أنه أخذ منه أكثر من ذلك فيلزمه رد الفضل واذا اختلف البائع والمشتري فى ثمن الدار تحالفا ويبدأ باليمين على المشترى وقدبينا هذا فى البيوع فايهما نكلءن اليمين وجب البيع بذلك الثمن ويأخذهاالشفيم بهوان اختلفا تراد البيع وأخذها الشفيع بما قال ألبائم ان شاء لانهما انفقا على صحة البيع ينهما وتبوت حق الاخذ للشفيع فلا يبطل ذلك بفسخ البيع بينهما بالتحالف ألا تري أن الشترى بعد التحالف لو صدق البائع كان أحق بالدار بما ادعاه البائع من الثمن فكذلك الشفيع اذا صدق البائم وان أقاما جميما البينة كانت البينة بينة البائع ويأخذها الشفيم به وقد بينا فرق أبي حنيفة ومحمد بين هذا وبين ماإذا كان الاختلاف بين المشترى والشفيع وكذلك لو ماادعي البائم أن الثمن كانت هذه الدار فقال المشــترى بل اشتريتها بهذا العرض وأقاما البينة فبينة البائم أولى بالقبول لانه يثبت به حق نفســه فان كان الشفيع شفيعا للدارين جميعا أخذكل واحدة منهما نقيمة الاخرىلان المعاوضة في الدارين تنبت بقضاء القاضي فهو كالثابت بالمعاينة ولو كان لكل واحد منهماشفع أخذها بقيمة الاخرى فكذلك اذاأتخذ شفيعهما وان كان للدار شفيمان فشهد شاهدانأن احداهما قد سلم الشفعة ولا يدريان أيهما هو فشاهد تهما باطلة لان المشهود عليه مجهولولا يتمكن القاضي من القضاء على المجهول ولانهما ضيعاشهادتهما فأنهما عندالتحمل انما تحملا الشهادة على معلوم فاذا لم يعرفاه كان ذلكمنهما تضييعا للشهادة وان كان أحدالشفيمين غائباكان للحاضر أن يأخذ جميم الدار لان حق كل واحد منهما ثابت في جميم الدار ولان حق الحاضر قد تأكد بالطلب ولا ندرى أن الغائب يطلب حقه أولا يطلب فلا ابجوز أن يتأخر حق الحاضر بغيبة الآخر ولا تمكن من أخذ البعض لمافيه من الاضرار بالمشترى من حيث تبعيض الملك عليه فقلنا بأنه يأخذ أويدع واذا أراد أن يأخذ النصف ورضي المشترى بذلك فله ذلك لان المانع حق المشــترى وان قال المشــترى لا أعطيك الا النصف كان له أن يأخذ الكل لما بينا ان حقه ثابت في جميع الدار وأكثر مافي الباب ان الغائب قد سلمله شفعته فللحاضر أن يأخذ الكل واذا كفل للمشتري كفيل بالدرك فأخذ الشفيع الدار منه بالشفعة ونوى التمن عليمه لم يكن للمشترى على كفيل الدرك سبيل لان

المشتري ما لحقه فيها درك فالدرك هو الاستحقاق بحق متقدم على البيع وذلك لا يوجد عند أخد الشفيع بالشفقه وان لحق الشفيع درك لم يكن له على الذي كفل للمشترى بالدرك سبيل لانه ضمن للمشتري الدرك والشفيع غيير المشترى والضامن لانسان شيئا لايكون ضامنا لغيره والدليل على أن الاخذ بالشفعة ليس بدرك ان المشترى لو كان بني فيها فنقض الشفيع بناءه لم يكن له أن يرجع على البائع بقيمة البناء بخــــلاف ما اذا استحقها مســـتحقّ واذا كفل رجلان للمشترى بالدرك ثم شهدا عليه بتسليم الدار الى الشفيع بالشفعة فشهادتهما باطلة لان الكفيل بالدرك بمنزلة البائم وقد بينا ان شهادة البائع بذلك غير مقبولة ولاشهاة إبنيه فكذلك شهادة الكفيلين بالدرك وشهادة ابينهماوهذا لأنهما ينقلان العهدة عن أنفسهما بهذه الشهادة وكذلك انشهمدا أن الشفيع سلم الشفعة فهما بمنزلة البائمين في ذلك لا تقبل شهادتهما لان صحة الشراء وتمام الملك للمشترى كإن بقبولهما ضمان الدرك فهما بهـذه الشهادة نقران ما يصح بهما واذا أشهد الشفيع شهودا انه يأخذها بالشفعة ولم يجيء الى المشترى ولا البائع ولا الى الدار ولم يطلبها فلا شفعة له لانه ترك الطلب المقرر لحقه بعد ماتمكن منه ولو ترك طلب المواثبة بمد ما تمكن منه سقط حقه فهنا أولى فان شهد على الطلب قبلهما ولم يسم له الثمن فهو بالخيار اذا علم للثمن ليكشف الحال له عنمد ذلك ولان بمجرد الطلب لايتم الاخذ وهو على خياره مالم يتم أخذه بالشفعة واذا شهد البائعان على المشترى ان الشفيع قد طلب الشفعة حين علم بالشراء والشفيع مقرأنه علم به منذأيام وقال المشترى ما طلب الشفعة فشهادة البائمين باطلة وكذلك شهادة أولادهما كالوشهدا على المشترى بتسليم الدار الى الشفيع وهذا لأنهما قرران حق الشفيم في الاخذ وفيه تنفيذ العهدة والخصومة عنهما وان قال الشفيع لم أعلم بالشراء الا الساعة فالقول قوله مع يمينه لان علمه بالشراء حادث فعلى من ادعى تاريخا سابقا فيــه أن يثبته بالبينة وهو منكر للتاريخ فالقول قوله مع يمينه فان شــهد البائمان أنه علم منذ أيام فشهادتهما باطلة أن كانت الدار في أيديهما أوفى يد المشترى لان هذا فى المعنى شهادة على الشفيع بتسليم الشفعة وقد بينا أن البائع لايكون شاهدا في هذا امالانه خصمفيه أولانه كان خصمافيه فيوقت واذا كان الشفعاء ثلاثة فشهد اثنان منهم على أحدهم انه قد سلم الشفعة فان قال قد سلمناها معه فشهادتهما جائزة لخلوها عن التهمة فيها وان قال نحن نطلب فشهادتهما باطلة لأنهما متهمان فيها وانما يدفعان بشهادتهما مزاحمة الثالث معهما

وان قالا قد سلمناها معه ولابن أحدهما شفعة أولابنه أولمـكاتبه أولزوجته فشهادتهما باطلة لانه متهم فى حق هؤلاء كما فى حق نفسه وكما لاتقبل شهادته اذا زال بها المزاحمة عن نفسه فـكذلك لاتقبل اذا زال المزاحمة عن مكاتبه أو ابنه لانه يجر اليهما بشهادته منفعة والله أعلم

# -م﴿ باب الشفعة بالعروض ۗ۞-

قال رحمه الله (واذا اشــترى دارا بعبد بعينه فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة العبد عندنا وقال أهل المدينة يأخذها بقيمة الدار) لان المبيع مضمون بنفسه أوبمايقا بله من المسمى وقد تعذر هنا ايجاب المسمى في حق الشفيع لأنه لامشل له من جنسه فوجب المصير الى الضان الأصلى وهو قيمة نفسه ولأن دفع الضرر من الجانبين واجب وانما يندفع الضرر عن المشـتري بوصول قيمة ملـكه اليـه وملـكه عند الاخذ رقبة الدار وحجتنا في ذلك أن الشفيع يتملك بمثل ما يملك به المشترى والمثل اما أن يكون من حيث الصورة أوفى معنى المالية فاذا كان النمن مما له مثل من جنسه يأخذه عثله صورة وان كان ممالا مثل له من جنسه يأخذه عثله في صفة المالية وهو القيمة كالغاصب عندتعذر رد العين برد المثل فيما له مثل والقيمة فيما لامثل له توضيحه أنه أن أخذها من المشترى فقد صار متقدما عليه في علمها بهذا السبب وفي معنى التلف على المشترى ماغرم فاتما يأخذها بما غرم من الثمن وان أخذها من البائع فقد صار متلفا حقه فيما استوجب قبل المشترى من الثمنولو أتلف ذلك حقيقة ضمن المثل فيما له مثل والقيمة فيما لا مثل له فـكذاكهنا فان مات العبد قبل أن يقبضه البائم انتقض الشراء لفوات القبض المستحق بالعقد فانالعبدمعقودعليهوقد هلك قبلاالتسليم وللشفيع أن يأخذها يقيمة العبد عندنا و(قال) زفر ليس له أن يأخذها بالشفعة لانالعقد انتقض من الاصل بهلاك العبد قبل النسليم فيكون بمنزلة مالو انتقض من استحقاقه وهذا لانه لو كان العقد فاسدا في الابتداء لم يجب فيهاللشفيع الشفعة فكذلك اذا فسد بهلاك المعقود عليه قبل التسليم ولان المقصود بالاخذدفع ضرر الجار الحادثوقد اندفع ضرره حين بطل البيع وحجتنا فىذلك أن بدل الدار في حق الشفيع قيمة العبدوهو قادر على أخذها به بعد هلاك العبد كما قبله وليس في هلاك العبد الا أنفساخ البيع بين البائم والمشترى وذلك لايمنع بقاء حق الشفيم على مابينا أنه يتمكن من أخذها من البائع وأن يضمن ذلك فسخ البيع بينه وبين المشترى وهذا لان البيع مثبت

حق الشفيع وبقاؤه ليس بشرط لبقاء حق الشفيع ألا ترى انهما لوتقا بلالا يبطل به حتى الشفيع وهذا بخلاف الاستحقاق فانه يتبين بهان أصل البيع لم يكن صحيحا وان حقه لم يثبت وكذلك اذا تبين فساد البيع من أصله فاما همنا بهلاك العبد لا يتبين ان حق الشفيع لم يكن ثابتا ولا تعذر عليه الاخذ بما هوالبدل فيحقه وكذلك أن أبطل البائم البيع بعيب وجده بالعبدوان لم يكن شي من ذلك وأخذ الشفيم الدار من البائع أخذها بقيمة العبدوالعبد لصاحبه لاسبيل البائع عليه لان العقدقد انفسيخ بين البائم والمشرى بأخذ الشفيع من يد البائع فيبق العبدعلي ملكه لان خروجه عن ملكه كان بحكم البيم ولان بدل لدار وهو قيمة العبد قد سلم للبائع من جهة الشفيع فلا يبطل حمَّه في بدل آخر فأنه لا يستوجب بدلين عن ملك واحد وان أخذهامن المشترى بقيمة العبد بقضاء أو بغيرقضاءثم مات العبد قبل ألفبض أو دخله عيب فان القيمة للبائع وعلى قول زفرانكان أخذها بقضاء القاضي فالدار تردعلي البائموقيمةالعبد على الشفيه على أخذها بغير قضاء فعلى المشترى قيمة الدَّار للبائم لأن بموت العبدقبل القبض أنفسخ العقد بين البائم والمشترى فبقيت الدار في يد المشتري بحكم عقد فاسد وقد تعذرعليه ردعينها حين أخرجهامن ملكه باختياره فيلزمه قيمتها كالمشتراة شراء فاسدا ولكنا تقول لمامات العبد قبل القبض وجبعلى المشترى رد الدار على البائم وقد تمذر ردها فيجب ردمثلها ومثلها بحكم العقــد قيمة العبد يوضحه ان حق الباثع بالعقد كان في العبد أو في قيمته بدليل أن الشفيم يأخذها من البائم بقيمته وقد قدر المشترى على تسليم القيمة التي هيحقه عندأخذ الشفيم فلا يلزمه شئ آخر وهذا لأن دفع الضرر عن المشترى واجب وربما تكون الدار قيمتها عشرة آلالف وقيمة العبدالف فانما سلم للمشتري مقدار الالف درهم فاذا لزمه للبائم عشرة ألف كان عليه في ذلك من الضرر مالا يخنى وتسليمها بالشفعة الى الشفيع لا يكون بمنزلة البيم منه ألا تري أنه فعل بدون القاضي غير ما يأمر به القاضي لو رفع الامر اليه فكما لايجمل بيما مبتدأ اذا أخذ ما كان واجبا له من الشفعة بقضاء القاضي فكذلك اذا أخذ بنير قضاء ولو استحق العبد بطلت الشفعة لان بالاستحقاق بتبين بطلان البيم من الاصل ويأخل البائع الدار من الشفيع ان كان المشترى دفعها اليه بقضاء قاض وان كان دفمها بغير قضاء قاض فقضاء قاض بقيمة العبد وسماها وقبضها الشفيم فهذا بمنزلة البيع فيما ينهما وهي جائزة للشفيع بتلك القيمة لان بدل المستحق يملك بالقبض وتصرف المشتري

فيه باعتبار ملكه نافذ وقد بينا أن في الموضع الذي لاتكون الشفعة واجبة يجعــل التسليم بغير قضاء بمنزلة المبيم المبتدا بخلاف ماتقدم فقد كانت الشفعة هناك واجبة حين أخذها الشفيع فلهذا جعلنا القضاء وغير القضاء هناك سواء وفرقنا بينهما هناثم على المشترى للبائع قيمة الدار لانه لما استحق العبد وجب عليه رد ماقبض من الدار وقد تعذر ردها باخراجه اياهاءن ملكه باختياره فيلزمه تيمتها وكذلك لوكان المشترى باع الدار ووهبهار قبضها الموهوب له أو تزوج عليهاتم استحق العبد ضمن قيمة الدار لأنه كان مالكا للدار حين النصرف فنفذ تصرفه ثم ازمه رد عينها حين استحق العبدوقد تعذر عليه ذلك فيلزمه رد قيمتها وانا اشترى دارا بعرض بعينه وتقابضا فاختلف الشفيم والمشترى فى قيمة العرض فان كان قائمًا بعينه يقوم في الحال فيتبين يقيمته في الحال قيمته عنــد العقد وان كان هالـكا فالقول فيها قول المشتري لانهما اختلفا في مقدار ما يزم الشفيع من الثمن وان أقاما البينة فعلى طريقة أبي يوسف عن أبي حنيفة البينة بينة الشفيع لأنها ملزمة وبينة الشتري غيير ملزمة وعلى قياس طريقة محمد عن أبي حنيفة البينة بينة الشترى في هذه المسئلة وهو قول أبي يوسف ومحمد لان ماصدر من المشرى ههنا اقرار انوهذا نظير مااذا اختلفا في قيمة انبناء الذي أحرقه المشرى وان اشتراها بشي مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع بمثله من جنسه لان الشفيع يأخذ بمثل النمن الأول وللمكيل والموزون مشل من جنسه كما في ضمان الاتلاف وان اشترى دارا بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فرده أخذها الشفيع بقيمة العبد صحيحا لان العبد دخل في العقد بصفة السلامة وانما يقوم في حق الشفيع على الوجه الذي صار مستحقا بالعقدولو اشترى عبدا بدار فهذا وشراء الدار بالعبد سواء لان كل واحــد منهما معقود عليه فلا فرق بين أن يضيف العقد الى العبدأو الىالدار واذا اشترى بناء دار على أن يعلقه فلا شفعة فيه من قبل أنه لم يشترمعه الارض والبناء بدون الارض منقولا ولا يستحق المنقول بالشفعة وهذا لان حق الشفيـم يثبت لدفع الضرر البادي بسوء المجاورة على الدوام وذلك لا يتحقق في شراء البناء بدون الارض فان اتصال أحــد الملكين بالآخر لايكون اتصال تأييد وقرار والدليل عليه أنه أنما يستحق بالشفعة مايستحق به الشفعة وبملك البناء بدون الارض لايستحق بالشفعة فاما من له بناء على أرض مو توفة اذا بيعت دار بحسبه لا يستحق الشفعة فكذلك لا يستحق البناء بالشفعة الاتبها للأرض وكذلك لو اشترى نصيب البائم من البناء وهو النصف فلاشفعة في هذا

والبيع فيه فاســـد لانه يريد أن ينقضه والشريك يتضرر به فان قسمته لا تتأتى ما لم ينقض الكل وفيه من الضرر على الشريك ما لايخني وكذلك لوكان البناء كله لانسان فباع نصفه لانه لايقدر على التسليم الا بضرر يلحقه فيما ليس بمبيع وذلك مفسد للبيع كما لو باع جذعا فىسقف واذا أراد أن يشترى دارا بخادم فخاف عليها الشفيع وتيمة الخادم ألف درهم فباع الخادم بالفين من رب الدار ثم اشترى الدار بالالفين لم يأخذها الشفيع إلا بالالفين لان المشترى علك الدار بالفين فبذلك يأخذها الشفيع ان شاء (وهذا نوع حيلة) لتقليل رغبــة الشفيم في الاخذ لسبب كثرة التمن ومن ذلك أن يشترى الدار بالفين ثم يعطيه بها خمسين دينارا أويعطيه ألف درهم وثوبا لايساوى الالف فلا يتمكن الشفيع من أخذها الا بالفين وقل ما يرغب في ذلك اذا كان ثمنها ألف درهم ومن هـذا النوع يحتال لتقليل رغبة الجار بان تباع عشر الدار أولا بتسعة اعشار الثمن ثم تسسعة اعشارها بعشر الثمن فلا يرغب الجار فى أخذ العشر الكثرة الثمن ولاحق له فيما بقى لان المشتري صار شريكا والشريك مقدم على الجار ومن الحيلة لابطال حقه أن يتصدق البائع بقطمة من الدار صفيرة وطريقها الى باب الدار عليه فيسلمها اليه ثم يشترى منه بقية الدار فلا شفعة للجار لان المشترى شريك فى الطريق وهو مقدم على الجار أويهب منه قدر ذراع من الجانب الذى هو متصل بملك الجارثم يبيع مابقي منه فلا يجب للجار شفعة لان ملكه لايلازق المبيع أو يوكل الشفيع ببيعها فاذا باعها لم يكن لهفيها شفعة أو يبيعها بشرط الخيار ثلاثة أيام للشفيم فلا شفعة له قبل اسقاط الخيار واذا سقط الخيار بطلت شــفعته أو يبيعها بشرط أن يضمن الشفيم الدرك فاذا ضمن بطلت شفعته أو يقول المشترى للشفيع أنا أبيعها منك بأقل من هذا النمن فاذا رضي بذلك وساومه بطلت شفعته والاشتغال بهذه الحيل لابطال حق الشفيع لابأس به أماقبل وجوب الشفعة فلا أشكال فيه وكذلك بعد الوجوب اذا لم يكن قصــــــ المشتري الاضرار به وانما كان قصده الدفع عن ملك نفسه وقيل هذا قول أبي يوسف فاما عند محمد يكر مذلك على قياس اختلافهم في الاحتيال لاســقاط الابراء وللمنع من وجوب الزكاة وقد بينا ذلك في البيوع والزكاة وأن اشترى دارا بعبــد فاستحقه مستحق وأجاز الشراء كان للشفيع الشفعة لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء ولو وجد العبدحرا فلا شفعة فيها لان البيم كان باطلا والحر ليس بمال متقوم والبيع مبادلة مال بمال فانعدام المالية في أحد البدلين بمنع

انعقاد العقد واذا اشتري دارا بدار ولكل واحدة منعما شفيع فلكل شفيع أن يأخـذ الدار بقيمة الاخرى لانه لا مثل للدار من جنسها فيكون الواجب على كل شفيع بمقابلة ما يأخذ قيمة الدار الاخرى فان كانأحد الرجلين شفيعا أيضايعني أحد المشتريين أخذ الشفيع نصف الدار بنصف القيمة لان اقدامه على الشراء لايسقط شفعته بل ذلك منه عنزلة الاخذ بالشفعة ا فلا يكونالشفيع الآخر أن يأخذمنه إلامقدار حصته واذا اشتري بيتا مندارعلوهلآخر وطريق البيت الذي اشترى في دار أخرى فانما الشفعة للذي في داره الطريق لانه شريك في البقمة بالطريق والشريك مقــدم على الجار وصاحب العلو أنما له الشفعة بالجوار فان سلم صاحب الدار فيننذ لصاحب العلو الشفعة بالجوار وعن أبي بوسف في الامالي انهذا استحسان وفى القياس لاشفعة لصاحب العلو وكذلك اذا بيع العلو فلا شفعة لصاحب السفل في القياس ولا لصاحب علو آخر بجبنه لان الملو بناء وقد بينا ان بالبناء لايستحق بالشفمة اذا لم يكن ممه أرض والارض وسقف السفل كله لصاحب السفل ووجه الاستحسان ان لصاحب العلوحق قرار البناء وبه يستحق انصال أحدالملكينبالاخرعلى وجه التأييد والقرار فكانا بمنزلة جارين بخلاف ملك البناء على الاراض الموقوفة فان الاتصال هناك غير متأبد الاترى ان عندانقضاء مدة الاجارة يؤمر برفع البناء وهنا ليس لصاحب السفلأن يكاف صاحب الملو رفع البناء بحال وانصال أحد الملكين بالآخر بهذه الصفة يثبت للشفيع الشفعة والله أعلم

# -ه ﴿ باب الشفعة في الارضين والانهار ﴾

(قال رحمه الله والشريك في الارض أحق بالشفعة من الشريك في الشرب كا ان الشريك في نفس المنزل أحق بالشفعة من الشريك في الطريق )لقول على وابن عباس رضي الله عنهما لانفعة الا لشريك لم يقالهم بعني عند وجوده لاشفعة إلا له ثم الشرب من حقوق المبيع كالطريق وقد جاء الحديث في استحقاق الشفعة بالشريك في الطريق قال صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا فكذلك يستحق بالشركة في الشرب والشريك في الشرب أحق بالشفعة من الجار كالشريك في الطريق قال والشركاء في النهر الصغير كل من له شرب أحق من الجار الملاصدق وان كان نهرا كبيرا تجرى فيه السفن فالجار أحق لان هؤلاء ليسوا شركاء في الشرب معنى هذا القول أن الشركة في الشرب بمنزلة الشركة في الطريق فني

النهر الصغير الشركة خاصة عنزلة سكة غير نافذة وفي النهر الكبير الشركة عامة بمنزلة الطريق النافذ لا يستحق الشفمة باعتباره والمروي عن أبي يوسف في حد النهر الصغير أن يستقى منه قراحين أو ثلاثة فان جاوز ذلك فهو النهر الكبير والمذهب عند أبي حنيفة ومحمد أن النهر الكبير عنزلةالدجلة والفرات تجرى فيهالسفن وكل ماء يجرى فيه السفن من الإنهار في معنى ذلك وما لا يجرى فيه السفن فهو في حكم النهر الصغيرحتي روى ابن سماعة عن محمد أن الشركاء في النهر وان كانوا مائة أو أكثر فان كان محيث لاتجرى فيــه الــفن يستحق الشفعــة باعتباره ومنهم من يقــدر بعددالاربعين أوبعدد الخسين ولا معنى للمصير فيه الي التقدير من حيث العدد لان القادير مالرأى لاتستدرك وليس في ذلك نص فالمعتبر ماقلنا أن يكون بحيث بجرى فيه السفن واذا زرع المشترى الارض ثم جاء الشفيع فله أن يأخــذها بالشفعة ويقلم الزرع في القياس لانهزرع في أرض غـ يره فهو أحق بهامنــه فهو كالغاصب اذا زرع الارض المنصوبة ولان المشرى كا لا تمكن من ابطال حق الشفيم لا يمكن من تأخير حقه لان النَّاخير من وجه ابطال وفي الاستحسان لا يأخذها بالشفعة حتى بحصد الزرع ثم يأخذها لان المشترى زرعفي ملك نفسه وماكان يتيقن بانالشفيع بطلب الشفعة قبل ادراك زرعه فلا يكون متعديا فيما صنع بخلاف الفاصب ولان لادراك الزرع نهاية معلومة فلوانتظر ذلك لم يبطل حق الشفيع وان تأخر قليلا واذا قلع زرع المشترى تضرر بابطال ملكه وماليته وضرر التآخير دون ضرر الابطال فان كان غرس فيهاكرما أو شجرا أو رطبة فله أن يقلم ذلك ويأخذ الارض لانه ليس لفراغ الارض منها نهاية مصلومة وقد بينا في البناء نظيره يوضعه أنه قد يتأخر حق الشفيع لدفع الضرر عن المشترى حتى اذا طلب الشفعة تأخر التسليم اليه الى احضار الثمن فيجوز أن يتأخر أيضاللدفع عن المشترى في زرعه ولكن لايجوزا بطال حق الشفيع لدفع الضرر عن المشترى وفي التأخير لاالى غاية معلومة ابطال واذا اشترى نخلا ليقطمه فلا شفمة فيه وكذلك اذا اشتراه مطلقا لان الارض لاتدخل فيهذا الشراء والنخل لدون الارض كالبناء لايستحق بالشفعة فإن اشتراها بإصولها ومواضعهامن الارضففها الشفعة لأنها تابعة للأرض في هذا الحال وكذلك ان اشترى زرعا أو رطبة ليجزها لم يكن في ذلك شفعة وأن اشتراها مع الارض وجبت الشفعة في الكل استحسانا وفي القياس لاشفعة فالزرع لانهليسمن حقوق الارض وتوابمهاولهذا لايدخل في البيم الابالذكر فهوكالمتاع

الموضوع في الارض لا يستحق بالشفعة وان اشترى مع الارض ووجه الاستحسان أن الزرع متصل بالارض مالم يحصد وما كان من المنقول متصلا بالعقار يستحق بالشفعة تبما كالابواب والشرب الركبة يوضعه أن الشفيم يقدم على المشترى شرعا وقبل الحصاد يمكنه أخذ الكل من الوجه الذي أوجبه المقد للمشترى يخلاف ماذا لم يحصد حتى حصد الزرع لأنه لايمكنه أخذ الزرع بعد الحصاد على الوجه الذي أوجبه العقد للمشترى فلو أخذه كان أخذالامنقول بالشفعة مقصودا وذلك ممتنع واذا اشترى أرضا فيها نخل ليس فيها ثمر فأتمرت في يده فاكلها سنين ثم جاء الشفيم فله أن يأخذها بالشفعة بجميم الثمن ان شاء وكان أبو يوسف يقول أولا يحط من الثمن حصة مأكل المشترى من الثمر لان حال الشترى مم الشفيع كحال البائم مع الشهرى قبل التسايم اليه ولو أكل البائع الثمار الحادثة بعد العقد يحط عن الشتري حصتها من الثمن كما يحط حصة الثمرة الوجودة عند العقد فكذلك في حق الشفيع يوضعه أن تناول الثمار الحادثة تمنع الشترى من بيمها مرابحة حتى يبين وهي في ذلك كالثمار الموجودة فكذلك فىحقالشفيع فاما وجه ظاهر الرواية وهو الذى رجم اليه أبو يوسف أذااشترى يملك الارض والنخل بجميع الثمن والشفيع أنما يآخذها عمل ما علك به المشترى وهذا لان الحادث من الثمار بمدالقبض لاحصة له من الثمن فانه لم يكن موجودا عند العقد ولا عند القبض وانقسام الثمن يكون باعتبارها ولوكانت قائمة في يد المشترى بعد الجذاذ لا يثبت حق الشفيع فيها فتناوله اياها لايجل لهاحصة من الثمن أيضا بخلاف بيم المرابحة فالمتولد من العمين هناك لو كان قامًا في يد الشَّترى كان يضمه الى الاصل ويبيع الكل مراجحة فاذا تناول ذلك لم يكن له أن يبيعه مرابحةمن غير بيان الا أن يكون أنفق عليه مثل ماأكلوقد بينا هذا في البيوع وهذا مخلاف الثمار الموجودة عند العقد اذاأخذها المشترى فللمار الموجودة حصة من الثمن ولاحق الشفيع فيها بعد الحذاذ فيطرح عن الشفيم حصتها من التمن ألا ترى أن الثمار الموجودة عند العقد لو بلفت عنده من غير صنع أحد سقط عن الشترى حصتها من الثمن بخلاف الثمار الحادثة فكذلك في حق الشفيع وان حضر الشفيع قبل أن يجذها المشترى أخذها مع الاشجار بجميم الثمن استحساناوهذا والزرع سواء وبعد الجذاذ هنا والحصاد فى الزرع عند | أبى يوسف يقسم الثمن على قيمة الارض وعلى قيمة الثمـار والزرع وقت العقــد لان انقسام الثمن عليهما بالمقد فتعتبرال قيمة عنسد ذلك وعنسد محمد تقوم الارض مزروعة وغير مزروعة

والاشجار مثمرة وغير مثمرة فربما لايكون للزرع والثمر فىذلك الوقت قيمة الاثبيثا يسيرا فلو اعتبرنا قيمته محصودا نضرر به الشفيع فلدفع الضرر قال افسم الثمن على قيمة الارض مزروعة وغير مزروعة فما يخص قيمتها غير مزروعة فهوحصة الأرض يأخذهاالشفيم بذلك واذا اشترىأرضا فيهاشجر صفارفكبرت فائمرت أوكان فيهازرع فادرك فللشفيع أن يأخذ جميع ذلك بالثمن لان حقه ثبت فيها بطريق الانصال بالارض والشجر بيم مابقي الاتصال واذا اشترى بينا ورحاماء فيهونهر هاومتاعها فللشفيع الشفعة في ذلك كله الاما كان من مناعها ليس بمركب في البناء لان ما كان مركبا متصل بالارض فهو بمنزلة البناء فيستحق بالشفمة تهما ألا ترىأن الحمام يباع ويأخذه الشفيع يقدر الحماملانه فىالبناء فكذلك الرحا واستحقاق الشفعة فى الحمام والرحا قوانا فاما عند الشافعي ما لا يحتمل القسمة لايستحق الشفعة لان من أصله أن الاخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة المقاسمة وذلك لايتحقق فيما لايحتمل القسمة وعندنا لدفع ضرر البادى بسوء المجاورة على الدوام وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لانصال أحــد الملكين بالآخر على وجه التأييد والقرار وحجتناً في ذلك ماروينا من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شي ربع أو حائط ولان الحمام لوكال مهدوما فباع أحدالشريكبن نصيبه كأن للشريك الشفعة وما يستحق بالشفعة مهدوما يستحق بالشفعة مثبتا كالشقص من الدار وبهذا يتبين أن مؤنة المقاسمة ان كانت لاتلحقه في الحال فقد تلحقه فيالثاني وهو مابدــد الانهدام اذا طلب أحدهما قسمة الارض بينهما ولو اشترى أجمة فها قصب وسمك يؤخذ بغير صيدأخذ الاجمة والقصب بالشفعةولم يأخذ السمك لان القصب متصل بالارضفاما السمكفلا انصال لهبالارض بل هوكالمتاع الموضوع فىالدار والارض فلا يستحق بالشفعة واذا اشــترى عينا أو نهرا أو بئرا بأصلها فللشفيع فيها الشفعة لاتصال ملكه بالمبيم على وجه التأييد وكذلك ان كانت عين قير أونفط أو موضع ملح أخل جميم ذلك بالشفعة لوجود الاتصال معنى فانه يبيه من ذلك الموضع بمنزلة مايتولد منه بخــلاف السمك الأأن يكون المشترى قد حمل ذلك من موضعه فلا يأخذ ما حمل منه عزلة الزرع والتمريعد الحصاد والجذاذ وان اشترى شربا من نهر بغير أرض ولا أصل من نهر فلاشفعة ا فيهلان بيع الشرب فاسد فأنه من حقوق المبيع بمنزلة الاوصاف فلا يفرد بالبيع ثم هومجهول ف نفسه غير مقدور التسليم لان البائع لايدري أيجرى الماء أم لا وليس في وسعه اجراؤه

(قال وكان شيخنا الامام يحكي عن أستاذه انه كان يفتي بجواز بيم الشرب بدون الارض ويقول فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف فأنهم يبيمون الماء) فللمرف الظاهر كان يفتي بجوازه ولكن العرف أنمايعتبر فيما لانص بخلافه والنهىعن بيمع الغرر نص بخلاف هذا العرف فلا يعتبر واذا اشترىالرجل أرضا فله ما فيها من نخل أو شجر لانها بمنزلة البناء متصلة بالارض للقرار وليس له مافيها من زرع أو ثمر لان الاتصال فيها ليس للتأييد والقراربل للادراك فهو اتصال يمرض الفصل فيكون بمنى المتاع الموضوع فيهالا تدخل فى البيهم الابالذكر والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى أرضا فيها نخل فالثمر للبائم إلا أن يشترط المتاع ولواشترى الارض بكل قليل أوكثير هو فيها أو منهافله الثمر والزرعوفي غيرهذا الموضع يقول لايدخل الثمر والزرع بهذا اللفظ وتأويل ماقال هناك اذا اشتراها بكل قليل أوكثير هوفيهاأ ومنها محقوقها فمندهذاالتقييد لاندخل الثمرة والزرع لامءا ليسامن حقوقها وتأويل ماذكرهنا أنه لميقيد بقوله من حتو قهاوعند الاطلاق يتناول افظ الثمر والزرع لأبهما من القليل والكثير الذي هو فيها أومنها لانصاله في الحال والامتعة الموضوعة تدخل بهذا اللفظ أيضا ان كان قال أومنها لأنها من القليل أو الكثير الذي فيها وان كان قال ومنها لم تدخل لأنها ليست من الارض وأما مالا يدخل فى البيع كالزوجة والولد للبائع اذا كان فيها فى القياس يدخل ويفسد البيع وفي الاستحسان لايدخل لعلمنا أنهما لم يقصدا ذلك واذا اشتراها بكل حق هولها بمرافقها لم يدخل فيها الثمر الزرع لانهما ليسا من حقوق الارض ومرافقها فأنما يطلق هـذا اللفظ على مابه يتأنى الانتفاع بالارض كالشرب والطربق الخاص في ملك إنسان فذلك الدي يدخل في الشراء عند ذكر هذا اللفظ والتمروالزرع ليسامن هذا في شئ فلايدخل بذكر الحقوق والمرافق واذا اشترى دارا فله البناء سواء اشترط كل حق هو لها أولم يشترط وهذه ثلاثة فصول الدار والمنزل والبيت فاذا عقد العقد باسم الدار يدخل فيه العلو والسفل والكنيف والشاع وان لم يقل بكل حق هوله لان الدار هو اسم لماأ ديرعليــه الحائط والعلو والسفل مما أدير عليه الحائط ولايدخل الطريق الخاص في ملك انسان الاأن يقول بكل حق هولها لان الطريق خارج مما أدير عليه الحائط ويكون من حقوق الدار فالانتفاع بالدار يتآتى بهفائما يدخل عندذكر الحقوق والمرافق فأماالظلة التيعلى ظهرالطريق عليها منزل الي الدار لايدخل عند أبي حنيفة إلا أن يشترط الحقوق والمرافق فحينئذ تدخل اذاكان مفتحها الى الدار وعند

أبي يوسف ومحمد تدخل اذاكان مفتحها الى الدار وان لم يشترط الحقوق والمرافق لأنها من بناء الدار بمنزلة العلو والكنيف والشارع وأبو حنيفة يقول هي خارجة مما أدير عليه الحائط ولكنهامن مرافق الدار اذاكان مفتحها الى الدار فانما تدخل بذكر الحقوق والمرافق والطريق الخاص وهذا لان أحد جانبي الظلة على حائط الجار المحاذى والجانب الآخر على بناء الدار وكانت منجملة الدارمن وجه دون وجه فلا ندخل عند اطلاق اسم الدار مخـــلاف كنيف الشارع فاله متصل ببناء الدار لا اتصال له بشئ آخر فيكون داخلا فيما أدبر عليــه الحائط من البناءوان كان اشترى بيتا وعليه علو لم يدخل العلو في البيت سواء ذكر الحقوق والمرافق أولم يذكر مالم ينص على العلو لانالبيت اسم لمايبات فيهوالعلو فى هذاكالسفل وكان نظير بيتين أحدهما بجنب الآخر وهذا لان الشئ لايكون من حقوق مثله فاما اذا اشترى منزلا لم يكن له علوه إلا أن يقول بكل حق هوله أوعرافقه فيـدخل العلو فيه لان العــلو من حقوق المنزل فيدخل عند ذكر الحقوق والبيت إسم لمسقف واحد له دهليز والمنزل إسم لما يشتمل على بيوت وصحن مستقف ومطبخ ليسكنها الرجل بعياله والدار اسم لما يشتمل على بيوتومنازل وصحن غيرمسقف فكان المنزل فوق البيت ودون الدار فلكونه فوق البيت قلنا يدخل العلو عند ذكر الحقوق والمرافق والكونه دون الدار قلنا لايدخل العلو فيله اذا لم يذكرالحقوق والمرافق ومشترى المنزل من الدار وان ذكر الحقوق والمرافق لاحق له في الدار إلا الطريق ومسيل الماء فان ذلك من حقوق المنزل فاما المخرج والمربط والمطبخ وبشر الماء فلا حقله فيها إلا أن يسمى شيئا من ذلك لان ذلك من حقوق الدار ومراففها ليس من حقوق المنزل فالانتفاع بالمنزل يتأتى بدونه بخلاف الطريق والمسيل وفي شراء الداراذاكان لها طريقان أحدهما في السكة والآخر في دار فان اشترط الحقوق والمرافق استحق ذلك كله وان لم يشترط لم يستحق الطريق الذي في الدار الأخرى لان ذلك خارج مما أدير عليه الحائط والقرية مثل الدار وان كان فى الدار أوفيالقريةباب موضوع أوخشب أوآجر أوجص لميدخل ذلك فيالبيع بذكر الحقوق والمرافق وان اشترط كل قليل وكثيرهو فيها أومنها أو اشترط كل حق هو لها لان الانتفاع تأتى بدون هذه الاشياء وهي بمنزلة متاع موضوع فيها واذا اشترى الرجل أرضا فاستأجرها الشفيع منه أو أخــذها مزارعة أوكان فيها نخيل فأخذها معاملة بعد علمه بالشراء أوساوم بها فقد بطلت شفعته لان إقدامه على

هذه التصرفات دليل الرضا بتقور ملك الشترى فيها ودليل الرضا كصريح الرضا والاستيام دليل ابطال حق الشفعة لانه طلب التملك منه بسبب بباشره باختياره ابتدا، وذلك يتضمن تقرره على ماشرة هذا السبب فيكون اسقاطا للشفعة دلالة واذا اشترى نخلا ليقطعه ثم اشترى بعد ذلك الارض وترك النخيل فيها فلا شفعة للشفيع في النخيل لانها كانت مقصودة بالعقد وهي من النقليات لا تستحق بالشفعة وكذلك لو اشترى الثمرة ليجـذها والبناء لهدمه ثم اشترى الارض لم يكن للشفيع الشفعة الافي الارض خاصة لان استحقاق البناء بالشفعة لمعنى التبعية للأرض وذلك لايتحقق اذا ملكه بسبب غيير السبب الذي ملك الارض به واذا اشترى قرية فيها بيوت ونخيــل وأشجار ثمباع المســترى شجرها ونخلها ليقطع ثم جاء الشفيع وقد قطع بعضها فله أن يأخذالارض وما لم يقطع من الشجر بحصته من الثمن وليس له أن يَأخذ ماقطع من ذلك وللشافعي قول أن حق الشفيـع مني كان ثابتا في البناء والشجر فلهأن يأخذذاك بمد القطع والهدم اعتبارا للحق بالملك فكما لا يبطل ملك المالك بالقطع فكذلك حقالشفيع ولكمنا نقول ثبوت حقه في الاخمذ كان لمعنى الأتصال بالاض فاذا زال ذلك قبل الأخذ لا يكون له فيه حق الأخذ كما لوزال جوازه ولكن يطرح حصته من الثمن عن الشفيع لأنهصار مقصودا بالحبس والتناول فيكون له حصته من الثمن يطرح عن الشفيع واذا اشترى الرجلنهرا باصلهولرجل أرض في أعلاه الى جنبه ولآخر أرض في أسمله الى جنبه فلهما جميعا الشفعة في جميع النهر من أعلاه الى أسفله لان ملك كل واحد منهمامتصل بالمبيع انصال تأييد وقرار فلكل واحد منهما الشفعة بالجوار وكذلك القناة والعين والبئر فهى من العقارات يستحق فيها الشفعة بالجوار وكذلك القناة يكون مفتحها في أرض ويظهرماؤها في أرض أخرى فجيرانها من مفتحها الى مصبها شركاء في الشفعة لاتصال ملك كل واحد منهما اللبيع وبالاتصال في جانب واحد يتحقق الجوار وصاحب النصيب في النهر أولى بالشفعة من يجري النهر في أرضه لانه جار بانصال أرضه بالنهر والشريك في المبيع مقدم على الجار واذا كان نهر أعلاه لرجل وأسفله لآخر ومجراه فيأرض رجل آخر فاشترى رجل نصيب صاحب اعلا النهر فطلب صاحب النهر وصاحب الارض وصاحب أسفل النهر الشفعة فالشفعة لهم جيمابالجوار لانهم أستووا في سبب الاستحقاق فملك كل واحد منهم متصل بالمبيم الا أن اتصال صاحب الاسفل بمقدار عرض النهر واتصال صاحب الارض بمقدار طول النهر من

أرضه ولو عبرة بزيادة الجواركما لاعبرة بزيادة الشركة وليس لصاحب مسيل الماء حق لمسيل الماء يمني أن صاحب أسفل النهر له في المبيع حق سيل الماء فمالم يسل الماء في أعلا النهر لا ينتهي اليه ولكن لايصير مه شريكا لرقبة النهر ولا في حقوقه وأنما يترجح على الجار الشريك في نفس المبيع أو في حقوقه وكذلك لو اشترى رجل نصيب صاحب أسفل النهر فالشفعة لصاحب الاعلا بالجوار لاتصال ملكه بالمبيع وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين رجلين الى ماكان معلوم وأسفل من ذلك لاحدهما فباع صاحب الاستفل ذلك الأسفل فالشريك والجيران فيمه سواء لان بالشركة في أعلا القناة لا يكون شريكا في المبيم فان المبيع أسفل القناة وذلك كان ملكا خالصا للبائع فلهذا كان شريكه في اعلا القناة والجيران في الشفعة سواء واذا كان نهر لرجل فطلب اليه رجـل ليكرى منه النهر الى أرضه ثم بيم النهر الاول وعبراه في أرض رجل آخر فصاحب الارض أولى بالشفعة لان الأخرمستمير ولا حق للمستعير في الشفعة اذ لاملك له متصل بالمبيع على وجه التأييد والقرار واذا كان نهر لرجل في أرض لرجل عليه رحاماً في بيت فباع صاحب النهر النهر أو الرحا. والبيت فطلب صاحب الارض الشفمة في ذلك كله فله الشفعة لاتصال ملكه بالمبيم وأن كان بين أرضه وبين موضع الرحاء أرض لرجل آخر وكان جانب النهرالآخر لرجل آخر فطلباالشفمة فلهما أن يأخــذ ذلك بالشــفمة لانهما ســواء في الجوار من النهر وانكان بمضهم أقرب الى الرحاء لاز الرحاء لاتستقيم الا بالهر فهو الآن شئ واحد ألا ترى أنموضع الرحاء لو كان أرضا لما في ذلك النهر شرب فبيعت كان الشركاء في الشرب سواء في الشفعة ولا يكون أقربهم اليها أولى بالشفمة وهذا اشارة الى أن باعتبار ملك الرحاءتثبتالشركةفي الشربلان الانتفاع بالرحاء لايتأتى الا بالماء كالايتأتى في الانتفاع بالارض الا بالماء واذا كاز مبر لرجل خالصاً له عليه أرض ولآخر عليه أراضي ولا شرب لمم فيــه فباع رب الارض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيــه لا يصال ملكهم بالمبيع وان باع الارض خاصة دون النهر فالملازق الارض أولا هم بالشفعة لانه لا شركة بينهم في النهر والمبيع الارض وهم جيران المبيع يعني من يلازق أرضه الارض المبيعة فالشفعة للجار الملازق خاصة وان باع النهر والارض جميما كانوا شفماء في النهر لاتصال ملك كل واحد منهم بالنهر وكان الذي هو ملازق الارض أولاهم بالنامة في الارض لانصال ملكه بالارض عنزلة طريق في دار لرجل فباع الطريق

والطريق خالص له فجار الطريق أولى به من جار الارض دون الطريق وهذان بمنزلة دارين ليميز أحدهما عن الآخر لان جوار هذا غير جوار هذا ولو كان شريكا في الطريق أخذ شفعته من الدار لان الشريك مقدم على الجار فكذلك ان كان شريكافي النهر أخذ بحصته من الأرض وكان أحق بهما جميعا من جيران الارض والطريق والنهر سواء في كل شيئ وقد بينا ذلك في أول الباب والله أعلم

## -ه ﴿ باب الشفعة في الهبة ﴿ حَالِ

(قال رحمه الله اعلم بان الموهوب لايستحق الشفعة الاعلى قول ابن أبي ليلي) فانه يقول يستحق بالشعمة اذا كان مما لا يقسم ويأخذه الشفيع بقيمة نفسه ان لم يموض الموهوب له الواهب وان عوضه فبقيمة العوض وكذلك اذا عوض الغير من هبته شقصا من غير شرط وفي استحةاقه بالشفعة خلاف على ما بينا هو نقول ثبوت حق الشفعة لحاجته الى دفع ضرر البادي بسوء مجاورة الجار الحادث وذلك لانختلف باختـــلاف سبب الملك فتجب له الشفمة متى تجددالملك للجار الحادث بأى سبب كان من هبة أو صدقة أو وصية الا الميراث فالملك لايتجدد به وانما يبقى الوارث ما كان ثابتا للمورث ثم يدفع الضرر عن نفسه بالاخذ على وجه لايلحق الضرر بالمتملك فان كان المتملك دفع بمقابلته عوضافعليه قيمة ذلك العوض وأن لمبدفع عقابلته عوضا فعليه قيمة ما يأخذ لان الضرر بذلك يندفع عنه ولكنا نقول حق الشفعة أنما يثبت له اذا تمكن من الاخد عشل السبب الذي به علك المتملك فاما اذا عبز عن ذلك لا يثبت له حق الشفعة كالميراث وفي الهبة لايقدر على أن يأخذ بمثل ذلك السبب لان الموهوب له يملكه بطريق التبرع وانما يأخذها الشفيم بطريق المعاوضة فيكون هذا ان شاء سبب آخر وبحق الشفعة لا تثبت هذه الولاية يوضحه أنالشرع قدم الشفيع على المشترى في حكم السبب الذي باشره وذلك يتأنى في المعاوضات ولا يتأنى في التسبرع لان الملك الذي يثبت للشفيع لايكون حكم التبرع ولأن الشفيع فى المعاوضة كان أحق بالعرض عليه قبل البيع فاذا لم نفعل ذلك البائم جعله الشرع أحق بالاخذ ليندفع الضرر عنه وهذا لا توجه في التبرع فان من أراد أن يهب ملكه من انسان فليس عليه أن يعرض بيعه أولا على جاره ولا أن يهبه من جاره فلهذالا يستحقالشفعة بهذا السبب فان وهب لرجل داراً على أن يهبه الآخر

ألف درهم شرطا فلا شفمة للشفيع فيه مالم يتقابضا وبعض التقابض يجب للشفيع فيه الشفعة وعلى قول زفر بجب الشفعة قبل التقابض وهو بناء على مايينا فى كتاب الهبة إزالهبة بشرط الموض عنده بيم ابتداء وانتهاء وعندنا ابتداء وهو عنزلة البيماذ انصل مالقبض من الجاليين فاما الوصية على هذا الشرط اذا قبل الموصى له ثم مات الموصى فهو يسم لازم لهوان لم يقبض لان الملك في الوصية بعد القبول يحصل بالموت ألا ترى أنه لوكان بغير شرط العوض علك قبل القبض فكذلك اذا كان بشرط الموض فهو على وجهين ان قال قد أوصيت بدارى بيما لفلان بالف درهم ومات الموصي فقال الموصى له قد قبلت فللشفيع الشفعة وان قال آوصيت له بان يوهب له على عوض الف درهم فهـذا وما لو باشر الهبــة بنفســـه بشرط العوض سـواء في الحكم وان وهب نصيباً من دار مسمى بشرط العوض وتقابضاً لم يجز ولم يكن فيه الشفعة عندنا لانه برابتداء والشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع صحته وتأثير الشيوع كتأثير عدم القبض فيه وكذلك ان كان الشيوع في الموض فيما يقسم وان وهب دار الرجل على أن أبراءه من دين له عليه ولم يسمه وقبض كاذلا شفيع فيها الشفعة لأن المديون قابض للدين بدينه فبقض الدار تتم المعاوضة بينهما فيجب للشفيم فيها الشفعه والقول في مقدار العوض قول الذي عوض لان الشفيع علك الدار عليه وقد بينا أن الفول في مقدار الثمن قوله وكذلك لو وهبها بشرط الابرا، مما يدعي في هذه الدار الاخرى وقبضها فهو مثل ذلك في الاستحقاق بالشفعة لان النملك فيها تم بجهة المعاوضة واذا وهب الرجل دار ابنه الصغير لرجل على عوض مثل قيمتها وتقابضا فهو جائز والشفيم فيها الشفعة في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الآخر لايجوز ولا شفعة فيها وكذلك الوصى والعبد والمأذون والمكاتب والمضارب في قول أبي يوسف الاول كل من يمنك البيع يملك الهبة بشرط الموضاذا لم يكن فيه محاباة وهو قول محمد وفي قوله الآخر كل من لاتجوزهبته بغيرعوض لأنجوز هبته بشرط العوض وجهقوله الاول انهذا تمليك مال بمال بمادله شرطا فيصح من الاب والوصى كما لو كان بافظ البيع أو بلفظ التمليك وتحقيقه أن حق الصى في المال لافي اللفظ وتصرف الاب والوصى مقيد شرعا بالاحسن والاصلح لليتيم وذلك في ا أن يتوفر عليه الماليــة لافي لفظ المعاوضة ألا تري أن البيع منهما لما لم يجز بالتعاطي من غير لفظ فاذا أسقط اعتبار اللفظ قلنا توفير المالية عليه في الهبـة بشرط العوض كما فالبيع بل

أظهر لان في الهبة بشرط العوض لا يزول المال عن ملكه مالم يصل العوض الى بد ثانية وبالبيع تزول العين عن ملكه قبل وصول العوض اليه وبهذا التحقيق يظهر أن الهبة بشرط العوض من الاب والوصى بمنزلة الكتابة وهما يملكان الكتابة في غير الصبي بخلاف العتق على مال فالملك هنا يزول بنفس القبول والبدل في ذمة مفلسه لا يدرى أيصل اليه أم لا بمنزلة التأدي وجه قوله الآخر أن الهبة عقد تبرع وليس للاب و لوصى ولاية التبرع في مال اليتم فباشتراط العوض لا تنبت له هذه الولاية كالمتق فأنه لو اعتق عبده بمال هو أضماف قيمته و تبرع انسان بادائه لم يجزوبه يبطل مااعتبر محمد من توفير المالية عليه وتحقيق هذا الكلا أنه لما لم يكن من أهل التبرع وهذا المقدعقد تبرع باعتبار أصله فهو عقد صدر من غير أهله وكما يلغوا السبب أهل التبض به من الجانبين فاذا لم يصح أصل السبب لما قلنا لا ينقلب بالتقابض بيعا عنداتصال القبض به من الجانبين فاذا لم يصح أصل السبب لما قلنا لا ينقلب بالتقابض فكذلك صحيحا ألا ترى أنه لوحصل ذلك في مشاع محتمل القسمة لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فكذلك اذا حصل من لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم اذاحصل من لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم المن لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم المن لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم المن لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم المن لا يمكن الهبة بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابض فلا تجب فيه الشفعة والله أعلم المن المنه بغير عوض لا يصير بيعا صحيحا بالتقابط في المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع التقابع المنابع الم

### - ﴿ بَابِ الْحَيَارِ فِي الشَّفْعَةُ ﴾ ح

(قال رحمه الله واذا كان المشترى شرط الحيار لنفسه ثلاثا في الشراء فللشفيع الشفعة) أما عند أبي يوسف ومحمد لانه صار ماليكا للدار وعندهما خيار الشرط كخيار الرؤية والهيب للمشترى فلا يمنع وجوب الشفعة وعند أبي حنيفة المشترى ان لم يمك الدار بشرط الخيار فقد خرجت الدار من ملك البائع وانقطع حقه عنها لكون البيع باق في جانبه ووجوب الشفعة تعتمد انقطاع حق البائع لا بوت الملك للمشترى حتى اذا أقر بالبيع وأنكر المسترى يجب للشفيع فيه الشفعة ولان المشترى صار أحق بالتصرف فيها فباعتباره يتحقق الضرر الحوج للشفيع الى الدفع عن نفسه واذا السترى المرتد دارا فللشفيع فيها الشفعة ان قبل على الردة أو أسلم في قول أبي يوسف ومحمد لان الشراء من المرتد صحيح عندهما وعند أبي حنيفة لان البيم قد تم في جانب البائع وصار المشترى أحق بها لو أسلم فكان للشفيع حق الشفيع وهو بمنزلة خيار ثابت للمشترى ولو كان المشترى بالخيار أبدا لم يكن للشفيع فيها الشفعة لان البيع فاسد وفي البيع الفاسد حق البائع في الاسترداد ثابت ومالم ينقطع حق فيها الشفعة لان البيع فاسد وفي البيع الفاسد حق البائع في الاسترداد ثابت ومالم ينقطع حق

البائم في الاسترداد لا يجب للشفيع الشفعة فان أبطل المشترى خياره وأوجب البيع قبل مضي الايام الثلاثة وجبت الشفعة لزوال المفسد قبل تقرره وكذلك عندهما بعدمضي الايام الثلاثة لأن العقد عندهما ينقلب صحيحا متى أسقط خياره وهذا اذا شرط الخيار أبدا فان كان شرط الخيار شهرا فعندهما هذا البيم صحيح لازم وللشفيع حق الأخذ بالشفعة وقد بينا المسئلة في البيوع وان كان الخيار ثلاثة فأخـــذها الشفيع من البائع في الثلاثة فقـــد وجب البيع وليس للشفيع من الخيار ماكان للمشترى لان خيار الشرط كاسمه لايثبت إلا لمن شرط له والشرط كان للمشتري دون الشفيع واذا كان الخيار للبائع فلا شفعة فيها حتى يوجب البيع لان خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملك وبقاء حق البائع يمنع نبوت حق الشفيم فبقاء ملكه أولي فان بيعت دار الى جنبها فللبائع فيها الشفعة دون المشترى لان الملك في الدار المبيعة عندهما في هذا البيع للبائم واذا أخذها بالشفعة فهذا نقض منه للبيع لانه قرر ملكه وجواره حين أخذ المبيعة بالشفعة باعتباره فافدام البائم على ما يقرر ملكه في مدة الخيار يكون نقضاً للبيع وهذا لأنه لو لم يجمل ناقضا لكان اذا أجاز البيع فيها ملكها المشترى من وقت العقد حتى يستحق بزوائدها المتصلة والمنفصلة فتبين أنه أخذها بالشفعة من غير حق له وان كان الخيار للمشتري فبيمت دار بجنب هذه الدار كان له فيها النفمة لانه صار أحق بها مع خياره وذلك يكني لثبوت حق الشفعة له كالمأذون والمكاتب اذا بيعت دار بجنب داره وكان البلخي بدعي بهذا الفصل المنافضة على أبي حنيفة فيقول اله اذا كان من أصله أنه لايمك المبيع في مدة خياره واستحقاق الشفعة باعتبار الملك ولهــذا لا يستحق المستأجر والمستعير فكين تثبت للمشترى الشفعة في هذه الدار ولكن عذره ما بينا فاذا أخــذها بالشفمة كانهذا منهاجازة للبيع بوجود دليل الرضا لتقررملكه فيهاوهذابو يدكلام البلخي فأنهلو لم يكن الملك معتبرا في استحقاق الشفعة لما صار مخيرا للبيع بأخذهابالشفعة ولكنانقول لو لم يسقط خياره بذلك لما كان اذا فسخ البيع العدم السبب في حقه من الأصـل نتبين أنه أخذها بالشفعة من غير حق له فللتحرز عن ذلك جعلناه مخيرا للبيع فاذا جاء الشفيع وأخذ منه الدار الأولى بالشفعة لم يكن له على الثانية سبيل لانه انما يتملكها الآن فلا يصير بها جاراللدار الأخري منوقت العقد إلاأن يكون لهدار الىجنها والدارالثانية سالمة للمشترى لانأخذ الشفيع من يده لاينني ملكه من الأصل ولهذا كانت عهدة الشفيع عليه فلايتبين

به انعدام السبب في حقه من الأصل حين أخذ بالشفعة واذا اشترى دارا بعبد واشترط الخيار ثلاثًا لمشترى الدار فللشفيع فيها الشفعة فان أخــذها من يد مشتريها فقد وجب البيع له لانه عجز عن ردها وذلك موجب له البيع فيها فان سلم المشترى البيع وأبطل خياره سلم العبدالبائع فان أبي أن يسلم البيع أخد عبده ودفع قيمة العبد الذي أخدها من الشفيع الى البائع ولا يكون أخذ الشفيع الدار بالشفعة اختيار آمن المشترى للبيع واسقاطا لخياره في العبد بخلاف مااذا باعها المشرى فذلك احتيار منه لان البيع تصرف ببينته واختياره فيكون دليل الشفيع بحق يثبت له قبل قبض المشترى ألا ترى انه كان له حق الأخد من البائع فلا يكون ذلك اختيارا من المشري وهذا بخلاف مالو حدث بها عيب عنده أوعرفت لان تمذر الرد عليه في هذه المواضع بسبب حادث بمد قبضه فيجمل ذلك بمنزلة اختياره فاما عند آخذ الشفيم تمذر الردعليه بحق كان سابقا على قبضه فلهذا لايجمل ذلك اختيارا منه ويبقى هو في المبد على خياه فاذا فسيخ العقد في المبد يجعل هذا بمنزلة مالو انفسخ العقد فيه بالهلاك في يده قبل القبض فعليه أن يدفع الى البائع القيمة المقبوضة من الشفيع لانها هي التي سلمت له بسبب يده على الدار فيردها على البائع كما يرد الدار لوكانت في يده ولو كانت الدار في يد البائع كان للشفيع أن يأخذها منه بقيمة العبدويسلم العبد للمشترى لانتقاض البيع بينهماحين أخذها الشفيع من يد البائع ولو كانت الدار في يد المشترى فهلك العبد في يد البائع انتقض بقيمة الموض وهو قادر على أداء ذلك بعد هلاك العوض في يد مشترى الدار ولو كان الخيار لبائم الدارفيها أوفي العبد لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى يوجب البيع لان أحدالتعاقدين اذا شرط الخيار لنفسه في أحد العوضين فذلك منه شرط للخيار في العوض الآخر وانكان الخيار أربعـة أيام فالبيع فاســد في قُول أبي حنيفة ولاشفعة في ذلك الا أن يسقط خياره قبل مضى ثلاثة أيام وعند أبي يوسف ومحمد البيع جائز ولكن بخيار البائع لاتجب الشفعة حتى بسقط خياره أويسقط ذلك عضي المدة فيننذ يجب الشفيع فيه الشفعة والله أعلم بالصواب

<sup>-</sup> ﷺ باب مالا تجب فيه الشفعة من النكاح وغيره ۗ ح

<sup>(</sup>قال رحمه الله قال قد بينا في النكاح ان المهور لاتستحق بالشفعة عندنا وتستحق عند

الشافمي والحاصل عندنا أن الشفعة تختص بمقابلة مال بمال مطلقا لان الشفيع لايتمكن من الأخذ إلا بمثل السبب الذي يملك به الجار الحادث وأخــذه لا يكون الا مبادلة مال بمال مطلقاً وعلى هذا الاصل لاشفعة في المجمول بدلا في الخلم والصلح في القصاص في نفس أو عضو لان الشفيع لا يتمكن من الاخــ في عشل ذلك السبب ولا يمكن اقامتــ مقام المتملك في حكم ذلك السبب فهو نظير الموهوب لايستحق بالشفعة وكذلك لو استأجر ابلا مدار لان الأجرة غير مملوكة بازاء مال مطلقالان الشفعة ليست بمال في الحقيقة وانما يجعل لهاحكم المالية في جواز العقد عليها للحاجـة ثم قد بينا في كتاب النكاح ما اذا تزوج امرأة على دار على أن ردت عليها ألفا وذكرنا ان عند أبي يوسف ومحمد تجب الشفعة في حصة الالف بمنزلة مالو أفر دكل واحد من العقدين وعند أبي حنيفة لاتجب الشفعة في شئ لان البيع هنا بيع للنكاح (واذا تعذر ایجاب)الشفعة فیما هو الاصل لایوجب فیما هو بیم ولو تزوج امرأة بغیر مهر ثم فرض لهاداره مهرا أوصالحها على أن يجملها مهرا لهاأو أعطاها اياها مهرا لم يكن فيها شفعة لازهذا منه تعيين لمهر المثل محاوك لماعقابلة ما ليس عال فلا يستحق بالشفعة ولان أكثر ما فيه أن يجعل المفروض بمدالعقد كالمسمى في العقدوهذا بخلاف مالو باعها بهر مثلها دارا لان البيع اسم خاص لمبادلة مال بمال فني لفظ البيع دليل على أنه ملكها الدار عوضا عن مهر المثل وكذلك ان صالحها من مهرها على الدار أو مما وجب لها من المهر على الدار فللشفيع فيها الشفهة لان في لفظهما مايدل على انهما لم يقصدا تعيين مهر المشل بالدار فانه ملكها ذلك عوضا عن المهر الذي استوجب عليه والذي استوجب عليه من المهر مال فكان مبادلة مال عال وكذلك لو تزوجها على مهر مسمى فباعها به هذه الدار أخذها الشفيع بالشفعة وكذلك لو فرض القاضي لها مهرا ثم اشترى به الدار أخذها الشفيع بالشفية بخلاف مالو أعطاها الدار مهرا فانهناك لو طلقها قبل الدخول وجب عليها أن ترد الدار وتطالبه بانتمة وهنا لوطلقها قبــل الدخول لم يلزمها رد شي من الدار على الزرج وأنما لمزمها من الدار مافرض القاضي مهرا لهما يحسب من ذلك مقدار المتمة ويعطيه الفضل على ذلك وفي المسمى في المقد يمطيه نصف المسمى واذا صالح من دم عمد على دار على أن يرد عليه صاحب الدم ألف درهم فلا شفعة في الدار في قول أبي حنيفة لان الاصل فيه الصلح وما يقابل من دم العمد بالدار لايستحق بالشفعة فكذلك مايتبعه وعند أبي يوسف ومحمد يأخذ منها جزءا من احدى عشر جزء بالف درهم لانالدار

تقسم على الالف وعلى دم العمد وقيمة الدية ألا ترى انه اذا تعذر استيفياء القود يجبالمصير الى الدية والدية عشرة آلاف فاذا جعلت كل ألف جزء اكانت حصة الدم من الدارعشرة أجزاء من احدى عشر جزءا وحصة الالف جزء من احدى عشر جزءا فيأخذ الشفيع ذلك بالشفعة وكذلك الصلح من شجاج العمد التي فيها القود وأن صالحه من موضحتين احداهما عمد والاخري خطأ على دار فلا شفعة فيها فى قول أبى حنيفة وفي قول أبى يوسف ومحمد يآخذ الشفيع نصفها بخسمائة لان موجب موضحة الخطأ خسمائة درهم وموجب العمد القود فاذا صالح عنهما على دار كان نصفها بدلا عن القود ونصفها بدلا عن الخسمائة وأبو حنيفة يقول المقصود بهـذا الصلح القود لان المال لا يمارض النفس ألا ترى أن موجب موضعة الممد وهو القود على صاحب الدار خاصة وأن موجب الخطأ عليــه وعلى عواقله واذا لم تجب الشفعة فيما هو الاصل لاتجب في البيع أيضا اما لانه صار شريكا بما هو الاصل أوقياسا على المضارب اذا باع دارا من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار له وفي المال ربح فانه لا يأخذ بالشفعة نصيب المضارب من الربح لان الشفعة لم تجب له فيا هو الاصل باعتبار أن البيم كان له فلا تجب الشفعة في البيع أيضا وان صالح من كفاله بنفس رجل على دار فلا شفعة فيها لان هـذا الصلح باطل فانه باسقاط حقه عن الكفالة بالنفس لا علك الكفيل شيئا فلا يستحق عليه عوضا وان كان هذاالصاح صحيحا لم يجب فيها الشفعة لان الدار ملكت بازاء ماليس عال.فالكفالة بالنفس ليست عال وسواء كانت الكفالة بنفس رجل في قصاص واحد أو مال فني حكم الشفعة وبطلان الصلح في الكل سواء ولو صالحه من المال الذي يطلب به فان قال على أن يبرأ فلان من المال كله فهو جائز وللشفيع فيها الشفمة لان صلح الاجنبي عن الدين على ملكه صحيح كصلح المديون ولو كان المديون هو الذي صالح على ذلك جاز الصلحووجب للشفيع فيهاالشفعة فكذلك اذا فعله أجنيهمو كفيل بالنفس وان قال أقبضتكها عنه فالصلح باطل لانه ملكه الدار بمقدار قيمتها من الدين فقضاء الدين بالدار يكون بهذه أ الصفة وذلك مجهوللانه يعلم انه جميع الدين أوبعضه فكان الصلح فاسدا ولاشفعة في العوض فىالصلح انفاسد كمالاشفعة فىالبيع الفاسد واذا زوجالرجل ابنته وهي صغيرة على دار فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمهاالاب له بثمن مسمى معلوم بمهر مثلها أوبقيمة الدار فهذا بيع وللشفيع فيها الشفعة لانالصداق لا يستحق بالشفعة والتسليم فيه الى الشفيع سمحا بغير قضاء عنزلة الشفيع

المبتدإ والاب ولاية البيع في دار ابنته الصغيرة وهو بيع صحيح لان الثمن فيه مسمى معلوم وكذلك لو كانت الابنة كبيرة فسلمت فهو بيع وللشفيع فيها الشفعة ولا شفعة في البيع الفاسد ان قبضهااالشترىأولم يقبضها اما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بمدالقبض فلبقاءحقه في استردادها ووجوب الشفعة بغير انقطاع حق البائع عن الدار فان كان قد قبضها فبيعت دار الى جنبها فللمشــترى أن يأخــذها بالشفعة لانه ملكها بالقبض فهو جار للدار المبيعة حــين إ بيعت بملك هذه الدار وقيام حق البائم في الاسترداد لا يمنع وجوب هذه الشفعة لها كقيام حق المرتهن في الدار المرهونة لا يمنع وجوب الشفعة للراهن اذا بيعت دار بجنبها فان لم يأخذها حتى رد هــذه الدار بطلت شفعته في تلك الدار لانه زال جواره قبل أن يأخــذها بالشفعة وقيام السبب له الى وقت الاخذ بالشفعة شرط للقضاء له بالاخذ ولاشفعة للبائم فيها لانه لم يكن جارا حين بيعت هذه الدار وهو بمنزلة مالو باع الشفيع داره التي يطلب بها الشفعة قبل أن يخاصم بالشفعة فانه لايستحق المبيعة بالشفعة لانه زال جواره ولا المشترى منه لان جواره حادث بمد ملكه الدار واذا اشترى دارا شراءا فاسدا وقبضها وبناها فللبائع قيمتها وينقطع حقه في الا ـ ترداد عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا ينقطع حقه في الاسترداد ولكنيهدم بناءالمشترى فيرد الدار على البائم لانه بني في بقمة غيره أحق بتملكها منه فينقض بناء الرد على صاحب الحق كالمشـترى اذا بني في الشقص المشفوع وهـ ذا لان البناء بيم لحق الثابت في الاصل بصفة التأكيد لا يبطل بمنى في البيم ثمحق البائم في الاسترداد أقوى من حق الشفيع ألا تري أنه لايبطل بالسكوت ولا يسقط باسقاط البائم وان ذلك مستحقله الاسترداد كان أولى أرأيت لوهدم المشترى بناءه ألم يكن للبائع أن يسترده وهـذا لاوجه لمنعه فالمشترى اذا وجد بها عيبا بعدما رفع بناءه كان له أن يردها بالعيب فلأن يردها بفساد البيم كان أولى وهذا بخلاف حق الواهب في الرجوع فهو حق ضعيف فيســقط بمعني في البيع كمايسقط بحدوث الزيادة المتصلة وبموت أحدهما وأبو حنيفة يقول بني في ملك نفسه بتسليط من له الحق فلاينقض بناؤه لحقه كالموهوب له يبني في الدار الموهوبة وبيان الوصف أن الحق في الاسترداد للبائم فهو الذي سلط الشترى على هذا البناء بايجاب الملك له فيها والبيع وان فسد شرعا فالتسليط من البائع بتى معتبرا فيحقه والدليل عليهانسائر تصرفات

المشترى من البيع والهبة والصدقة لاتنقض لحق البائم في الاسترداد وماكان ذلك الا باعتبار تسليطه اياه على ذلك وبهفارق الشفيع فانه لم بوجد منه تسليط المشترى على النصرف ولهذا ينقض سائر تصرفات الشترى لحق الشفيع فكذلك ينقض بناؤه واذاعرفنا هذاف قول عندهما لا يجب الشفيم فيها الشفعة لبقاء حق البائم في الاسترداد وعنداً بي حنيفة يجب الشفيم فيها الشفعة لان حق البائم في الاسترداد قد انقطع فيأخذها الشفيع بقيمتها وينقض بناء المشترى لحق الشفيع وهما بهذا الحرف يستدلان على أبي حنيفة فيقولان لاقرار لهذا البناء بالاتفاق لرفعه مستحق امالحق البائع أولحق الشفيع وأبو حنيفة يقول لهذا البناء قرار في حق البائع فانه حصل بتسليطه فينقطع به حق البائم في الاسترداد ولـكن لاقرار له في حق الشفيع فيكون لهأن ينقضه للاخذ بالشمعة وهو بمنزلة تصرف آخر من المشترى فيها كالبيم والهبة والصدقة فانه يقطع حق البائع في الاسترداد ثم ينقض ذلك التصرف لحق الشفيع يقول فان باعها المشترى بيما صحيحا فلاشفيع الخيار ان شاء أخذها بالبيع الثاني بالثمن السمى وان شاء أبطل البيع الثانى وأخذها بالبيع الاول بالقيمة لاجتماع سببين فيها لثبوت حق الاخذلة فيأخذبأى السبين شاءوهم ايفرقان بن هذا وبين البناء ويقولان تصرف المشترى هناحصل في غير ما هو مملوك له بالعقد الفاسد وفي البناء حقه في البيم لان البناء بيم للأصل وفي هذا القول اشكال فالشفيع اذا نقض البيع الثاني فقد صار ذلك كان لم يكن وقيل البيع الثاني يرد على البائع الاول ولا شفعة فيها فكذا بعد ما انتقض البيع الثاني من الاصل ولكنا الجواب عنه أن البيع الثاني من الاصل الثاني صيح مزيل المك المشتري وأعاينةض لحق الشفيع فما يكون من مقتضيات حق الشفيع لا يصلح أن يكون مبطلا حق في الاخذ بالشفعة واناشتراها شراءا فاسدا ولم يقبضها حتى بيعت دار الى جنبها فللبائع أن يأخذهذه الدار بالشفعة لان الاول في ملكه بعد فيكون جارا بملكه الدار الاخرى فان سلمها الي المشترى بطلت شـفعته لانه أزال جواره باختياره قبـل الاخــذ بالشفعة ولاشفعة فيها للمشترى لان جواره محدث بعد بيع تلك الدار وان اشتراها بخمر أو خنزير والمتعاقدان مسلمان أو أحدهما وشفيمها نصراني فلا شفعة فيه لان البيع فاسد والخر والخنزير ليس بمال متقوم في حق المسلم منهما وفي البيع الفاسد لاتجب الشفعة لمسلم ولاكافر وان اشــتراها كافر من كافر وشفيمها مسلم فالبيع صحيح لان الحمر والخلزير في حقهم مال متقوم كالبمير

والشاة في حق السلمين فان كان شفيعها نصراني أخدنها بمثل الحر الشترى بها أوبقيمة الخنزير لان الحر من ذوات الامثال فيأخـذها الشفيع بمثـل ماعلك به الشترى صورة وممنى وفى الخنزير يأخذها بقيمته ولو كان الشفيع مسلما أخــذها بقيمة الخر والخنزيز لان المسلم عاجز عن تمليك الحمر قصدا فعليه قيمتها وهو معتسبر بالاستهلاك فان خمر النصرانى عنمه الاستملاك مضمون على النصراني بالمثل وعلى المسلم بالقيمة فكذلك في حق الشفيع وطريق معرفة القيمة والرجوع فيهاالي من أسلم من أهل الذمة أو من تاب من فسقة المسلمين فانوقع الاختلاف في ذلك فالقول قول المشترى بمنزلة ما اذا اختلف الشفيع والمشترى في مقدار الثمن واذا اشترى أرضا شراءا فاسدا فزرعها وغرس فيها الشجر فنقضها ذلك ثم جاء الشفيم والبائع فللشفيمأن يأخذها بقيمتهافي قياس قول أبى حنيفة لان الغرس كالبناء فكما لا ينقض بناء المشترى لحق البائع عنده فكذلك لا تقلع أشجاره واذا انقطع حق البائم في الاستردادوجب للشفيع فيها الشفعة بقيمتها الأأنه يطرح عنه من ذلك بقدر ما يقض الارض من عمل المشترى لأنه في معنى المتلف لجزء منها وقد بينا أن لما تتلفه المشترى حصة من الثمن في حق الشفيع يطرح عنه بقدره كالبناء اذا أحرقه وعند أبي يوسف ومحمد يقلع الشجر كما مهدم البناء ويردعلي البائع ولا شفعة فيها وكذلك ان اتخذها مسجداً ثم خاصمه البائع فيها فله القيمة في قياس قول أبي حنيفة لان تصرف المشتري بتسليط البائع فلا ينقض لحقه وعندهما يرد على البائم كمالو بني فيها المشترى بناء آخر وذكر هلال في كتاب الوقف أن حق البائم في القيمة عندهم جميعًا لأن المسجد يتحرر عن حق العباد ويصير خالصًا لله تعالى فهو نظير العتق فى العبد الذي اشتراه شراءا فاسدا ثم هذا تصرف من المشتري فى عين ما يملكه بالمقد الفاسد ولو تصرف فيه بنقل الملك الى غيره لم ينقض تصرفه لحق البائم في الاسترداد فاذا تصرف فيه بابطال الملك أولى فان باع نصفها بيما صحيحا يرد النصف الثاني على البائم اعتبارا للبعض بالكل ويأخذ الشفيع النصف الآخر بالثمن الآخر هكذا قال والصحيح أنه يتخير بين أن يَأَخَذُ النَّصَفُ بنصفُ القيمة بحكم البيم الأول لما انقطع حق البائع في الاسترداد فيهو بين أن يأخذه بالبيع الثانىبالثمن المسمى اعتبارا للبعض بالكل واذا أخذه بالثمن الآخر يصدق المشترى بفضل نصف الثمن على نصف القيمة فانه اثما يغرم للبائع نصف القيمة فالفضل حصل له بكسب خبيث فيؤمر بالتصدق به والله أعلم

#### -ه واب الشفعة في المريض كاح-

(قال رحمه الله مريض باع دارا بالفي درهم وقيمتها ثلاثة آلف درهم ولا مال له غيرها ثم مات وابنه شفيع الدار فلا شفعة للابن فيها )لا نهلو باعها من أبيه بهذا الثمن لم يجز وقد بينا أن الشفيع بتقدم على المشترى شرعا في ثبوت الملك له بالسبب الذي عملك به المشترى وقد تعذر ذلك في هذا الموضع يوضعه اما أن يأخـ ذها بالفين كما أخذها المشتري فيكون ذلك وصية من المريض لوارثه خصوصا اذا أخذهامن بد البائع ولاوصية لوارثأو يأخذها بثلاثة آلاف وذلك لا يستقيم لما فيه من اثبات ثمن في حق الشفيع ليس ذلك بثابت في حق المشترى فاذا تمذر الوجهان قلنا لا شفعة له أصلا وذكر في كتاب الوصايا أن على قولهما لهأنب يأخذها بقيمتها أن شاء والاصح ماذكرنا هنا فأنه نص في الجامع على أنه قولهم جميعا ولو كان الان هو المشترى للدار من أبيه وأجنبي شفيعها فان كان اشتراها بمثــل القيمة فلا شفعة للشفيع فيها في قول أبى حنيفة وفي قولهما للشفيع فيها الشفعة وهـذا بناء على أن بيع المريض من وارثه عثـل قيمته لايجوز في قول أبي حنيفة وبجوز في قولهما لانه ليس في تصرفه ابطال حق الورثة عن شيُّ مما تعلق حقهم به وهو المالية والوارث والاجنبي في مثل هذاالتصرف سواء كما لوأعاله ببدنه يوضحه أنه ممنوع من الوصية للوارث كما أنه ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي ثم البيع بمثل القيمة من المريض صحيح في حق الاجنبي في جميع ماله ولا يكون ذلك وصية بشئ فكذلك مع الوارث يوضحه أنه اذا كان عليــه دين مستغرق فباع بعض ماله من آخر بمثل قيمته يجوز وهو ممنوع في هذه الحال من الوصية بشي من ماله ثملم يجمل بيمه بمثل قيمته وصية منه فكذلك في حق الوارث وأبو حنيفة بقول آثر بمض ورثته يمين من أعيان ماله تقوله وهو محجور عن ذلك لحق سائر الورثة كما لو أوصى بأن يعطى أحد ورثته هذه الدار بنصيبه من الميراث وهذا لان حق الورثة تتعلق بالعين فما ينهم كما يتعلق بالمالية وعلى هذا لوأرد بعضهم أن يجعل شيئا لنفسه بنصيبه من الميراث لايملك ذلك الا برضا سائر الورثة فكماأنه لو قصد إيثار البعض بشئ من ماله ردعليه قصده فكذلك اذا قصد ايثار مبالمين وهــذا لان للناس في الاعيان أغراضا فقد يفتخر الانسان مخطه اياه فوق ما يفتخر بكثرة ماله وانما نني الشرع وصية المريض لبعض الورثة دفعا للفضاضة عن سائر الورثة وذلك المعنى

يتحقق هنا فلهذا يمتنع بيعه منه بمثل قيمته وباكثر بخلاف الاجنبي فانه غير ممنوع من التصرف مع الاجنبي فيما يرجع الى العين وانما يمنع من ابطال حق الورثة عن ثاثي ماله وليس في البيع بمثل القيمة من الاجنبي ابطال حقالورثة عن شئ من ماله والدليل على الفرق اناقرار المريض للاجنبي بالدين أو بالمين واقراره باستيفاء الدين منه صحيح في حق الورثة وشيَّ من ذلك لا يصح مع الوارث ويجمل وصية منه فكذلك البيع بمثل القيمة وهذا بخـ لاف بيعهمن الاجنبي اذا كان عليه دين مستغرق لان المنع لحق الغرماء وحقهم في ديونهم لافي عين مال المريض ألا ترى أن للوارث أن يستخلص المـين لنفسه بقضاء الدين من مال آخر فاذا لم يكن في البيع بمثل الفيمة ابطال حقهم عن شئ مما تملق به حقهم كان صحيحا بخلاف مانحن فيه والدليل على الفرق أنه لو كان باع عينا في صحته من أجنبي ثم أقر باستيفاء التمن منه في مرضه صح اقراره في حق الغرماء وبمثله لو باعه من دار به لم يصبح اقراره باستيفاء الثمن منه في مرضه في حق سائر الورئة والفرق ماذكرنا اذا عرفنا هذا فنقول عند أبي حنيفة لاشفعة للشفيع لان البيع فاسد وعند أبي يوسف ومحمد لما صح البيع كان للشفيع أن يأخذهابالشفعة ولو كان باعها من ابنه بالفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف فـلا أشكال عنــد أبي حنيفة أن البيع فاسدولا شفعة للشفيع وعندهما للنفيع أن يأخذها بثلاثة آلاف درهم انشاء فيرواية كتاب الشفعة لان الشفيع قائم مقام المشتري وقد كان للابن أن يزيل المحاباة ويأخذها بثلاثة آلاف ان شا، فكذلك لاشفيع أن يأخذها بذلك وذكر في موضع آخر أن الشفيم لا يأخذها بالشفعة هنا لان عندهما بيع المريض من وارثه أنما يجوز باعتبار أنه لاوصية في تصرفه وفي البيع بالمحاباة وصية ألا تري أنه لو حصل مع أجنبي آخر كان معتبرا من الثلث ولا وصية لوارث فكان البيع فاسدا ولا شفعة في البيع الفاسد وبان كان المشتري يتمكن من ازالة المفسد فذلك لا يوجب الشفعة للشفيع كما لو اشتراها بشرط أجل فاسد أوخيار فاسد وقد روي عن أبي يوسفأن الشفيم أن يأخذها بالقيمة لانه يتقدم على المشترى شرعا فيجعل كأن البيع من المريض كان منه بهذا الثمن والأصح ماذهب اليه أبو حنيفة فان نفس البيع وصية ألاترى أنه لوأوصى بان تباع داره من فلان بمثل قيمتها يجب تنفيذ الوصية بعدموته اذا طلب الموصي له وان الموصى له بالبيع يزاحم سائر أصحاب الوصايا فاذا ثبت ان نفس البيع وصية وقد نني ر-ول الله صلى الله عليه وسلم الوصية للوارث قلنا لا يجوز منه البيع أصلا واذا اشترى

المريض دارا بألني درهم وقيمتها ألف درهم وله سوي ذلك ألف درهم ثم مات فالبيع جائز وللشفيع فيها الشفمة لانه انما حاباه بقدر الثلث وذلك صحيح منه في حق الاجنبي فيجب للشفيع فيها الشفمة ولو كان باع دارا بقيمتها أو أكثر ووارثه شفيمها فلا شفمة له في قول أبي حنيفة لان بيمه من الوارث لايجوز عند أبي حنيفة وكذلك بيمه من الاجنبي لا يكون مثبتا باعها منه بذلك الثمن جاز البيع فكذلك اذا باعها من أجنبي آخر والوارث شفيعها لان الشفيع يتقدم على الشــترى في تملكها بالسبب الذي باشره المشترى اذا أخــذها بالشفعة وان باعها بالفين وقيمتها ثلاثة آلاف درهم وشفيعها أجنبي فله أن يأخــذها بالفــين لان الحاباة بقدر الثلث وذلك صحيح منه في حق الاجنبي فان قيل كيف يأخذها الشفيع بالفين والوصية كانت منه للمشترى دون الشفيع ومن أوصى لانسان بشئ من ماله لايجوز تنفيذ الوصية لغير من أوصى له به المنا هو كذلك في وصية مقصودة فالوصية هنا لم تبكن مقصودة وأنما كانت في ضمن البيم ألا ترى انها لا تبقى بعد ما بطل البيم وفي حق البيم الشفيم صار مقدما على المشترى شرعا فكذلك فيها هو من متضمنات البيم ولما أوجب البيم له بما سمى من الثمن مع علمه أن الشفيع يتمكن من الاخذ بمثل ما اشترى به المشترى فكانه أوجب الوصية بالمحاماة للمشترى ان سلم الشفيع له وللشفيع أن يأخــذها بالشفعة وان كان للدار شفيعان أحــدهما وارث فلا شفعة للوارث لانه لو لم يكن لها شفيع سواه لم يستحقها بالشفعة في هذا البيع فاذا كان معه شفيع آخر أولي أن لايستحقها واذا انعدمت مزاحته كان للاجنبي أن يأخذالكل بالشفعة بمنزلة مالو سلم أحد الشفيعين شفعته وان باعها بالف درهم وهي تساوي ألفين وليس لهمال غيرها قيل للمشترى ان شئت فخذها بثلثي الالفين وان شئت فدع لأنه حاباه بنصف ماله ولا يمكن تنفيذالمحاباة الا في مقدار الثاث والمشتري يتمكن من ازالة المانع بان يلتزمالي تمام ثلثي الألفين الاأنه يتخير في ذلك لانه يلزمه زيادة في التمن لم يرض بالتزامها فان شاء فسخ البيع لاجله ولا شئ له لان الوصية كانت في ضمن البيم وقد بطل البيع وان شاءالنزم ذلك فيسلم له الوصية بقدر الثلث كما لوكان اشتراها في الابتداء بثاثي الالفين وأي ذلك فعل كان للشفيع فيها الشفعة اما عند إمضاء البيع فلا اشكال وأما عند الرد فلان البيع كان صيحا موجبا للشفعة حتى اذا ظهر للميت مال آخر فالبيع سالم للمشترى وباعتبار صحةالبيع

وجبت الشفعة للشفيع ثم الرد من المشترى يعمل فى ابطال حقه لا فى ابطال حق الشــفيــع كالوتفاسخا البيع والحن الشفيع يأخذها بثلثى الالفين لانها ماكانت تسلم للمشتري الآ بهذا القدر من الثمن فكذلك الشفيع وان باعها بالفين الى أجل وقيمتها ثلاثة آلاف فالاجل باطل لان المحاباة بالقدر استغرقت ثلث المال فلا عكن تنفيذ الوصية بالأجل في شئ ولكن يتخير المشترى بين أن يفسخ البيم أويؤدى الألفين حالة ليصل الى الورثة كمال حقهم وأى ذلك فمل فللشفيم أن يأخذها بالشفعة لانه قائم مقام المسترى في حكم هذا البيع كما في الفصل الأول وهـ ذا أظهر من ذلك فالأجـل في الثمن لا يثبت في حقّ الشفيع وقد بينا أنخيار المشترى لايمنع وجوب الشفعة للشفيع وان باعها بثلاثة آلاف الىسنة وقيمتها ألفان قيل للمشترى ان شنت فعجل ألفين وان شنت فدع في قول أبي يوسمف وهو قباس قول أبى حنيفة وقال محمد ان شاء عجل ثلثي قيمتها ويكون الباقي عليه الى أجل وانشاء تركه وقد تقدم بيان نظير هذه المسئلة في كتاب العتاق وذكر ناأن من أصل محمدأن تأجيل المريض صحيح مطلقا فما له أن لا يملك أصلاكما في الصداق وبدل الصلح عن القصاص وعند أبي يوسف جميم المسمى مملوك بازاء مال تعلق به حتى الورثة فلا يصمح تأجيله فيه إلا يقدر الثلث لان التأجيل بمنزلة الاسقاط من حيث أن الحياولة تقم بين الورثة وبين المال في الحال بسبب الأجل ولهذا لو رجع شهود التأجيل ضمنوا كما تضمن شهود الابراء فعلى ذلك الأصل. تنبني هذه المسئلة وقد قررنا هذا الكلام فيما أمليناه من شرح الجامع فى هذه المسئلة بعينها وأما الشفيع فالاجل لايثبت في حقه ولكنه بالخيار ان شاءعجل المال كله وأخذ الدار كلهوان شاء كف حتى يحل المال وقد بينا هذا في الصحيح ببيع داره بثمن مؤجل أن الاجل لايثبت فى حق الشفيع فهو مثله فى حق المريض واذا باع المريض دارا أوحابى فيها ثم برأ من مرضه والشفيع وارثه فان لم يكن علم بالبيع حتى الان فله أن يأخذها بالشفعة لان المرض اذا تعقبه برأً فهو بمنزلة حال الصحة وان كان قد علم بالبيع وقد بطلت الشفعة حتى برأ من مرضه فلا شفمة له لان السبب الموجب لاشـ فمة له البيم وقد سكت عن الطلب بعــد ما علم بالسبب فتبطل شفعته به وان لم يكن متمكنا من الاخذ عند ذلك كالجار اذا سكت عن الطلب بعد علمه بالبيع لمكان الشريك ثم سلم الشريك لم يكن له أن يأخذ بالشفعة فهذا مثله والله أعملم بالصواب

## - و باب تسليم الشفعة كلا ح

(قال رحمه الله واذا سلم الشفيع الشفعة بعد وقوع البيع والمشترى حاضر أوغائب فتسليمه جائز) لانه أسقط الحق الواجب له والاسقاط يتم بالمسقط وأنه تصرف منه على نفسه ولايتمدى تصرفه الى محل هو حق غيره ولهذا لايشترط القبول فيه من غيره وكذلك ان ساوم النفيع المشترى بالدار لانه ساومه بها ليشتريها منه ابتداءا وذلك دليل الرضا بتقرر ملكه فها وكَدْلك لو سأله أن يوليها إياه لان حاجته الى ذلك بعد سقوط حقه في الاخذ بالشفعة فالتماسم دليل اسقاط شفعته ودليل الاسقاط كصريحه وكذلك أن قال المشترى للشفيع أنفقت عليها كذا في بنامها وإنى أوليكها بذلك وبالثمن فقال نع فهو تسليم منه لان قوله نم في موضع الجواب فيصير ما تقدم من الخطاب كالمماد فيـه وممناه ولني بذلك واذا وكل وكيلا بطلب الشفعة فسـلم الوكيل الشفعة أو أقر بأن موكله قد سلم الشفعة فنقول أما عند أبي حنيفة يصبح ذلك منه في مجلس القضاء ولا يصحفي غير مجلس القضاء وكان أبويوسف يقول أولا لا يصح ذلك منه في مجلس القضاء وفي غير مجلس القضاء وهو قول زفر تم رجم فقال اقرار دعلى الموكل بالنسليم صحيح في مجاس القضاء ومحمد يقول فى اقراره على الموكل بالتسليم بقول أبي حنيفة وقال يجوز تسايم الشفعة في مجلس القضاء ولا يجوز في غـير مجلس القضاء ذكر قوله هذا فى كتاب الوكالة ولا يحفظ جواب أبى يوسف الآخر فيما اذا أسلم الوكيل الشفعة وقيل ذلك صحيح منه كما يصح اقراره على الموكل بالتسليم وأصل المسئلة في كتاب الوكالة فان الوكيل بالخصـومة اذا أقر على موكله في القياس لا يجوز اقراره وهو قول زفر وأبي يوسف وفي الاستحسان يجوز اقراره في مجلس الفاضي وهو قول أبي حنيفة ومحمـــد وفي قول أبي يوسف الآخر اقراره صحيح في غير مجلس القاضي وفي مجلس القاضي كاقرار الموكل فالوكيل بطلب الشفعة وكيل الخصومة فاذا أقر على موكله بالتسليم كان على هذا الخلاف فاما اذا سلم بنفسه فمن أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أن من ملك طلب الشفعة والخصومة فيها يصح تسليمة الاأن الوكيل قائم مقام الموكل في الخصومة ومجلس الخصومة مجلس القاضي فيصح تسليمه في مجلس القاضي عند أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف الوكيل قائم مقام الوكل فيصح منه التسليم في مجلس القاضي وغير مجلس القاضي وعند محمدوزفر لا يصح منه النسليم أصلالان ذلك ضد ما فوض اليه فانه أمر باستيفاء الحق لا باسقاطه الحق

وأصل هذه المسئلة في الاب والوصى اذا سلما شفعة الصبي جاز ذلك عنــد أبي حنيفة وأبي يوسف وليس للصي أن يطالب محقه بعد البلوغ لانهماقاما مقامه في استيفاء حقه والاسقاط ضد الاستيفاء فلا شبت لهم الولاية في الاسقاط كالابراء عن الدبن والمفو عن القصاص الواجب له وهذا لان تصرفهمامقيدبالظر وليس في اسقاط حق الصبي معني النظر لهولان حق الاخذ بالشفعة يثبت شرعالدفع الضرفيهما بالاستقاط كانهما يلزمانه الضرر وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا تسليم الشفعة ترك الشراء والابوالوصي كما يجوز منهما الشراء على الصي المجوز ترك الشراء ألا ترى أنه لو أوجب صاحب الدار البيع فيها من الصفير فرده الاب والوصى صح ذلك منهما وبيان الوصف أن الشفيع بالاخــذ يتملك العــين بالثمن وهذا هو الشراء وتأثيره أن فى تسليم الشفعة يبقى أحد العوضين على ملك الصبي وهو الثمن فان كاذ فيه اسقاط حقه فهو اسقاط بموض يمد له فلا يمد ذلك ضررا كبيم ماله بخلاف الابراء عن الدين واسقاط القود يوضحه أنهلو أخذها بالشفعة ثم باعها منهذا الرجل بعينه جاز ذلك فكذلك اذا سلمها اليه بلأولى لأنه اذا أخذها ثم باعها منه تتوجه العهدة فيها على الصفير وفي التسليم لاتتوجه عليه العهدةواذا ثبت هــذا نلنا سكوت من يملك النسليم عن الطلب بمنزلة التسليم فاذا سكت الابوالوصي عن طلب الشفعة من الاجنى فذلك مبطل لحق الصي في قول أبى حنيفة وأبى يوسف بمنزلة تسليمهاوفي قول محمد وزفر لا يبطل حق الصي ولو اشترى الاب للصي دارا وهو شفيمها فله أن يأخذها بالشفعة عندنا وقال زفر ليس له ذلك وهوساء على شراء الاب مال الصي لنفسه وان كان مكان الاب وصيالم علك أخذها لنفسه بالشفعة لان ذلك بمنزلة الشراء منهوالوصى لا يشترى مال اليتيم لنفسه بمثل القيمةولو اشترى الاب لنفسه دارا والصبي شــفيمها فليس للصبي اذا بلغ أن يأخذها بالشفعة لان الاب عمكن من الاخذ فسكوته يكون مبطلا شـفعة الصبي بخلاف ما اذا باع الأب دارا والصبي شفيعها لان البائم لا يملك الاخــذ بالشفعة والسكوت عن الطلب بمن عملك الاخذ يكون مبطلا للشفعة فاما تمن لا يملك الاخذ لا يكون مبطلا ولو كان المشترى اشترى الدار باكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله والصبي شفيعها فسلم الاب ذلك من أصحابنا من قال يصم التسليمهنا عند محمد وزفر لما فيه من النظر للصبي والاصح أنه لايصح التسليم عنـــدهم جميما لانه لا علك الاخذ الكثرة الثمن وسكوته عن الطلب وتسليمه انما يصح اذا كان مالـكا للاخذ

فيبق الصبي على حقه اذا بلغ وتسليم أحــد المتعاوضـين شفعة صاحبه في دار له خاصة من ميراث جائز لان الاخذ بالشفعة شراء والمتعاوضان في ذلك كشخصواحد لان كل واحد منهما في ذلك قائم مقام صاحبه فيصح تسليمه ألا ترى أنه لو أخذ بالشفعة كانت الدار بينهما وكان النمن عليهما فكما يجمل أحذ أحدهما في الحكم كاحدهما فكذلك التسليم ولوكان المضارب مو الشفيع بدار من المضاربة فيها رمح وليس في يده من مال المضاربة غيرها فسلم المضارب الشفعة كان لرب المال أن يأخذها لنفسه وان سلم رب المال كان للمضارب أن يأخذها لنفسه لان المضارب لا يأخذها بالشفعة للمضاربة فانه يكون ذلك استدائة على المضاربة والمضارب لا يملك ذلك فيبق حق كل واحـد منهما في الاخذ لنفسه بحكم الجوار لان المضارب شريك في دار المضاربة اذا كان فيها ربح واذا بيعت دار بجنب الدار المشتركة فلكل واحد من الشريكين فيها الشفعة وتسليم أحدهما يصح في حق نفسه دون حق شريكه ولو باع المضارب دارا من المضاربة ورب المال شفيمها فلا شفمة له لأن المضارب في بيمها عامل لرب المال ألا ترى أنه لو لحقه في ذلك عهدة رجع على رب المال ولا شفعة لمن وقع البيع له وكذلك لوباعها رب المال وهي من المضاربة وفي بد المضارب دار أخرى من المضاربة وهو شفيعها لم يكن له فيها شفعة لانه لو أخذها أخذها لرب المال فان الاصل في مال المضاربة حق رب المال ورب المال بائم لا علك الأخدد بالشفعة فكذلك لا يأخذ غيره له بالشفعة ولو باع المضارب دارا من غير المضاربة كان لرب المال أن يأخذها بالشفعة بدار من المضاربة وتكون له خاصة دون المضارب لان المضارب في بيم داره من غير المضاربة عامل لنفسه لالرب المال فهو في ذلك كاجنبي آخر وباعتبار دار المضاربة رب المال جار للدار فله أن يأخذها بالشفمة والاخذ عنزلة الشراء ولو اشتراها كانت له خاصة دون المضاربة ولو باع رب المال دارا له خاصة والمضارب شفيعها بدار من المضاربة فان كان فيها ربح فله أن يأخذها لنفسه لانه جار باعتبار شركته في الربح وهو في الاخذلنفسه غـير عامل لرب المال فيكون في ذلك كاجنبي آخر وان لم يكن فيها رمح لم يأخذها لانه لو أخذها أخذها للمضاربة فني مال المضاربة حق رب المال هو الاصل ورب المال هو البائع فكما لا يثبت البائع حق الاخذ بالشفعة فكذلك لا يأخذ الغير له واذا باع المفاوض دارا له خاصة من ميراث وشريكه شفيعها بدار له خاص من ميراث فلا شفعة له فيها لانه لو أخدها كانت بينهما بمنزلة مالو اشتراها

واذا كان باثعها شريكه لو ثبت لواحد منهما فيها شفعة كانت ثابتة للبائع لانهمافيما يأخذان بالشفعة كشخص واحد واذا وجبت الشفعة للعبد المأذون فسلمها فهو جائز انكان عليهدين أولم يكن عليه دين لان هذا بدل الشراء وهو من صنيع التجار ثم هو اسقاط حق بعوض يمد له فان الثمن يبقى كسباله وان سلمها مولاه جاز ان لم يكن عليه دين لان العبد لو أخذها تصير مملوكة للمولى وهو من هذا الوجه كالنائب عنه فيصح التسليم من المولى كمايصح من الموكل وان كان عليه دين لم يجز تسليم المولى عليه لان العبد في الاخذ عامل لغرمائه للمولى والمولى من كسب عبده المديون كسائر الاجانب ألا تري أمه بعد الاخذ لو باعهاالمولى جاز بيعه اذا لم يكن عليه دين ولم يجز بيمه اذا كان على العبد دين فكذلك تسليمه وتسليم المكاتب شفعته جائز لانه منفك الحجر عنه فيما هو من صنيع التجار وقد بينا أن تسليم الشفعة من صنيع التجار كالاخذ بالشفعة وتسايم المرتد شفعته جائز أيضا وذكر فى بعض نسخ الاصل اذا مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فهو باطل في قياس قول أبي حنيفة وهذالامعنى له لان الشفعة لا تورث فلا يقوم وارثه مقامـه في الاخـذ بالشفعة وبهذا الطربق يقول لا يتوقف فيه تسليم الشفعة بخلاف سائر التصرفات لأنه لا فائدة في هــذا التوقف ان أسلم فتسليمه صحيح وان مات فالشفعة لا تورث الاأن يكون وضوع هـذا فيما اذا كان اشترى المرتد دارا فطلبها الشفيم بالشفعة فسلمها اليمه فهذا يتوقف منه عند أبي حنيفة عنزلة بيمه واذااشتري دارا بعبد وسلم الشفعيع الشفعة ثم رأى صاحب الدار العبد فلم يرضهورده وأخله داره وقد كان دفعها أو لم يدفعها فلا شفعة للشفيع في ذلك لان الرد بخيار الرؤبة فسخ من الاصل ولهـذا ينفرديه الراد من غـير قضاء ولا رضاء والشفعة تجب بالعقود لا بالفســوخ وما كان وجب له بالعقد فقــد أسقطه ولو اشــترى داراً لم يرها ثم بيعت دار الجنها فاخهذها بالشفعة لم يسقط مه خيار رؤته في الدار المشتراة بخلاف خيار الشرط لانه أخذه اياها بالشفعة بمنزلة التصريح باسقاط خياره والتصريح باسقاط خيار الشرط صحيح من المشترى وباسقاط خيار الرؤية باطل قبل أن يراها فكذلك اذا أخذدار بالشفعة يعت بجنها واذا اشترى المضارب دارين بمال المضاربة وهو ألف درهم تساوى كل واحد منهما ألف درهم فبيمت دار الى جنب أحدهما فلا شفمة للضارب فيها فالشفعة لربالماللان كل واحدة منهما مشغولة برأس المال والمضارب شريك في الربح ولا ربح في واحدة منهما فلا يأخذها

المضارب بالشفعة وهذا لان الدور لاتقسم قسمة واحدة لما فيها من التفاوت في المنفعة فتعتبر كل واحدة منهما على الأنفراد ألا ترى أنه لو كان مكان الدارين عبدين لم ينفذ عتق المضارب في واحد مهما ولو كان في احديهما رمح كان له الشفعة مع رب المال لانه شريك فيها بحصته من الربح واذا سـلم الشفيع الشفعة على أن يعطى نصف الدار منصف التمن فهو جائز على ما اشترط لانه أسقط بعض حقه واستوفى البعض وذلك صحيح عند تراضيهمااعتبارا للبعض بالكل وان اشترط بيتا بعينه لنفسمه فهذا باطل لجهالة حصة البيت من الثمن ويأخــذ لدار كلها أو يدع لانه بما صنع غير مسلم شفعته بل هو مظهر رغبته فيما يحتاج اليه منها فيكون على شفعته فيها واذا شهد شاه دان على تسليم الشفعة واختلفا في الوقت والمكان فالشهادة جائزة لان تسليم الشفعة قول يعاد ويكرر فاختلاف الشاهدين في المكان والزمان لايوجب اختلافا بينهما في المشهود به واذا سلم الشفعة في منزل وهو شريك في الطريق على أن يأخذ نصف المنزل ينصف الثمن فذلك جائز لما بينا أنه أسقط بمض حقه واستوفى البعضوذلك جائز بتراضهما وللجارأن يأخذ النصف الآخر بالشفعة لان حتى الجاركان ثابتا في جميع المنزل الا أن الشريك في الطربق كان مقدما عليه فقيها أسقط الشريك حقـ وزال المانم فللجارأن يأخذه كما لو سلم في جميع المنزل واذا اشترى الرجل دارا فسلم الشفيع الشفعة ثمأ قر المشرى أن البيع كان يلجئة لم يكن للشفيع في ذلك شفعة لأن هـذا اقرار منه بفساد البيع الأول من الاصل مخلاف الاقالة فانه تنضمن معنى المبادلة ابتداء وباعتباره بجب الشفعة ألا تري انه لوفسيخ البيم من الاصل بخيار الرؤية أو الشرط. لم يتجدد به حق الشفيم بمد ما سلم الشفعة فاذا أقر نفساد البيع من الاصل أولى واذا سلم الشفيع الشفعة في هبة بعوض بعد التقابض ثم أقر البائع والمشترى أنها كانت بيعا بذلك العوض لم يكن للشفيع فيها الشفعة لان الهبة بشرط الموض بعد التقابض بمنزلة البيع في حق الشفعة فكان التسليم صحيحاً من الشفيع سواء أقر في البيع أنه كان هبة بعوض أوفي الهبـة بشرط العوض أنه كان بيعا وان سلمها في هبة بغير عوض ثم تصادقا أنها كانت بشرط عوض أو كانت بيما فللشفيع أن يأخذها بالشفعة لانه لم يوجد منه الرضا بسقوط. حقه ولكنه ترك الطاب أوسلم بناءعلى أن الشفعة لم تجب له فاذا ظهر أنها كانت واجبة له فهو على حتمه في الشفعة وأذا وهب الرجــل داراً على عوض بألف درهم ففبض أحد الموضين دون الآخر ثمسلم الشفيـم الشــفمة فهو

باطل حنى اذا قبض العوض الآخركان له أن يأخذ الدار بالشفعة لانه أسقط حقمه قبل الوجوب فالهبة بشرط العوض انما تصير كالبيع بعد التقابض وتسليم الشفعة قبل تقررسبب الوجوب باعل كما لوسلمها قبل البيع واذا وهب الرجل لرجلين دارا على عوض ألف درهم وتقابضوا فذلك باطل في قول أبي حنيفة جائز في قولهما لان الشيوع في الهبة بشرط الموض كهو في الهبة بغير عوض وقد بينا هذا الخلاف في الهبة من رجلين بغير عوض في كتاب الهبة (فكذلك في) الهبة بشرط الموض ولو وهب رجلان من رجل داراً على ألف درهم وقبضا منه الالف مقسومة بينهما وسلما اليه الدار جاز ذلك وللشفيع فيها الشفعة لانمدام الشيوع في الدار فالملك فيهاو احد وانعدام الشيوع في الالف حين قبض كل واحد منهما نصيبه مقسوما ولوكانت الالف غـير مقسومة لم يجز في قول أبي حنيفة لان الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع صحة التمويض كما يمنع صحة الهبة والالف محتمل للقسمة واذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة وشفيمهما واحد فاراد أخذ إحــدمهما دون الاخرى فليس له ذلك وكذلك لو كانت أرضين أو قرية وأرضها أو قريتين وأرضيه ا وهو شفيع ذلك كله بارض واحدة أو بارضين أو مدار واحدة أو مدور فانما له أن يأخذ ذلك كله أو يدع وقال زفر له أن يأخذ أحــديهما دون الاخرى والدور المتلازقة وغــير المتلازقة في مصر واحد أو مصرين في ذلك ســواء بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة فزفر يقول يثبتله حق الاخذ في كل واحدة منهما وليس في أخد احديهما ضرر على المشتري لان احديهما تنفصل عن الاخرى فهو كما لو كان العقد في كل واحدة منهما صفقة على حدة ولكنا نقول المشترى ملكها صفقة واحدة وفي أخذ احديهما تفريق الصفقة عليه وكما لا يملك الشترى في حق البائم تفريق الصفقة بقبول العقد في احديهما دون الاخرى فكذلك لا علك الشفيع ذلك في حق المشترى بخلاف ما اذا كان العقد في صفقتين وهذا لأن الانسان قد يشتري دارين ورغبته ومنفعته في احديهما فاذا أخذ الشفيع تلك دون الاخرى تضرر المشترى باختيار الشفيع والشفيع لا يملك الحاق الضرر بالمشرى فيما يأخذ بالشفعة ولم يذكر في الكتاب أنه اذا كان شفيما لاحدمهما دون الاخرى فكان أبو حنيفة أولا يقول في هذه المسئلة له ان بأخذهما جميعا أويدع لان الشفعة تثبت له في احديهما ولو أخذها وحدها تفرقت الصفقة على المسترى فيثبت حقه في الاخري حكما لدفع الضرر عن المسترى ثم رجع فقال لاياً خذ

واحدة منهما لأنه لا يمكن اثبات الشفعة له في احديهما بدون السبب وفي الاخرى لما فيه من تفريق الصفقة على المسترى ثم رجع فقال يأخذ الذي هو شفيه اخاصة وهو قول أبى يوسف ومحمد بمنزلة مالو اشتري عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيم أن يأخذ الداربالشفعة دون العبد وهذا لان تفرق الصفقة هنا لم يكن باختيار الشفيع بل هو بمعنى حكمى وهو أنه لم يتمكن من احديهما لانعدام السبب في احديهما بخلاف ما اذا كان شفيما لهما جميعا والله أعلم بالصواب

#### - ﴿ بَابِ شَهْمَةُ أَهُلِ الْبَغِي ﴾ ح

(قال رحمه الله الباغي والمادل في استحقاق الشفمة وتسليمها سواء) لان أهــل البغي وأنهم في ذلك كالمسلمين فاهل البغي في ذلك أولى الا أن العادل في عسكر أهل العدل والباغي في عسكر أهل البغي فكان بمنزلة الغائب ان علم فلم يبعث وكيلا بطلت شفعة وأن لم يملم حتى اصطلحوا فهو على شفعته اذا علم واذا كان الشفيع في غـير المصر الذي فيه الدار المبيعة فجاء الى هدذا المصر فطاب الشفعة وأشهد عليها ولم يقصد البلد الذي فيد البائم والمشترى نهو على شفعته لانه أتى بما يحق عليمه وهو عاجز عن الباعهما مع أنه لا فائدة له في ذلك لانه أنما يتمكن من الاخذ في الموضع الذي فيه المبيع وكذلك أن قصد المصر الذي فيه البائم والمشترى فطلب الشفعة وأشهد ولم يقصد المصر الذي فيه الدار فهو على شفعته وحاصل الكلام أنه بمد طلب المواتبة عليه أن يأتي بطاب التقرير وذلك بالاشهاد عنـــد الدار وعنـــد المسترى أو البائم ان كانت الدار في يده وان كان قد سلمها فقد خرج البائم من الوسط ثم عند اختلاف الأمصار والقري عليه أن يأتي أقرب الثلاثة منهم فيشهد فان ترك الاقرب وجاء الى الابمد بطلت شفعته كما لو ترك الطلب بمد العلم بالبيع حتى قام عن مجلسه واذا كانوا في مصر واحد فان ترك الاقرب وأتى الا بمد فاشهد عنده ففي القياس كذلك تبطل شفعته لان القليسل من الاعراض والكثير في الحكم سواء وفي الاستحسان لا تبطل شفعته لان المصر في حكم مكانواحد ولهذا لو شرط في ألسلم التسليم في المصر يكفي واذا اتخذ المكان حكما فلا متبر بالاقرب والابعد في ذلك واذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من

رجل في عسكره والشفيع في عسكر أهل العدل لا يستطيع أن يدخل في عسكر البغى فلم يطلب بعد العلم بالشراء أو لم يبعث وكيلا فلا شفعة له لانه كان مته كنا من أن يبعث الوكيل أو على أن يدخل فله الشفعة لانه ماترك الطلب بعد النمكن منه فهو عنزلة ترك الطلب قبل أن يعلم بالبيع ألا تري أنهم لو كانوا في غدير عسكر ولا حزب غير أن الشفيع في بلد آخر و ينهما قوم محاربون فلم يقدم وهو يقدر على أن يبعث وكيلا يأخذ الشفعة أبطلت شفعته أرأيت لو كان بينهما نهر مخوف أو أرض مسبعة كنت أجعله على شفعته وقد ترك الطلب بعد ما تمكن من ذلك بنفسه أو بوكيل يبه في هذا كله تبطل شفعته بالاعراض عن الطلب والله أعلم بالصواب

#### - ﴿ بَابِ الوكالَةِ فِي الشَّفعَةِ ﴾ ح

(قال رحمه الله ويجوز للشفيع أن يوكل بطلب الشفعة والخصومة فيها وكيلاكما يجوزأن يوكل بطلب سائر حقوقه فقد يحتاج الىالتوكيل فىذلك لةلة هدايته فى الخصومات أو لكثرة اشتغاله ولا يقبل من وكيلهالبينة على الوكالة الاوخصمه ممه) لانه يقيم البينة ليقضي له بالوكالة ولا يقضي بينة قامت لا على خصم حاضر واذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يده وجبت الشفعة لاشفيع فيها وخصمه الوكيل ولا أقبــل من المشــتري بينة آنه اشتراها من صاحبها اذاكان صاحبها غائبا لان القضاء عليه بالشفعة بافراره لايكون قضاء على الغائب بالبيع فان من في يده عين اذا أفر بحق فيه لغيره قضى عليه بافراره والوكيل الذي حضر ليس بخصم عن صاحب الدار فالقضاء على الفائب بالبينة لايجوز الا بمحضر من الخصم حتى اذا أجرت الدار فانكر ذلك أبطلت البيع والشفعة وردت الدار عليه لتصادقهم على أن أصل الملك كان له بعد أن يحلف بالله ماباعه الا أن تقوم عليه بينة بمحضر منه وهذه البينة مقبولة من الشفيع والمشترى جميما لان الشتري بثبت عقده بالبينة والشفيع يثبت حقه فى الشفعة واذا طلب وكيــل الـــنهيــم له الشفعة فقال المشتري أريد يمين الشفيــم ما سلم لى فانه يقضى عليه بالدار بهذا ويقال له انطلق فاطلب يمين الامر وعن أبي يوسف قال لايقضي بها حتى يحضرالشفيع ويحلف وهذه ثلاثة فصول(أحدها) مابينا(والثاني)وكيــل صاحب الدين اذا طالب المديون بايفاء الدين وقال المديون أريد يمين الموكل ما أبرأنى فانه يقضى عليــه بالمال ويقال له انطلق

فاطلب يمين الطالب (والثالث)وكيل المشترى اذا أراد الرد بالميب فقال البائم أريد عين الموكل مارضي بالميب فله ذلك ولا يردحني يحضر المشترى فيحلف فابو يوسف يجعل مسئلةالشفمة نظير مسئلة العيب لان في فصل الشفعة قضاء بالملك والعقد فان الاخذبالشفعة بمنزلة الشراء كما أن الرد بالعيب قضاء بفسخ العقد واعادة المبيع الى ملك البائع وفي ظاهر الرواية سوي بين الشفعة وقضاء الدين لان بالتسليم سقط الحق بعد الوجوب ولا ينعــدم السبب كما في الابراء عن الدين بخلاف الرد بالعيب فهناك ينعدم السبب المثبت لحق الرد وهو حق المشترى فى المطالبة بتسليم الجزء الفائت يوضح الفرق أن هناك لوفسخ المقد نفذ قضاؤه بالفسخ لقيام السبب وهو العيب فيتضرر بهالبائم ضرر لا عكنه دفعه عن نفسمه لأنه لا يطالب المشترى باليمين بمد ذلك لخلوه عن الفائدة فانه وان ذكل لا يمود العقد وفي مسئلة قضاء الدين لو أمر المدون تقضاء الدين لا يتضرر بذلك ضررا ابطال حقه في المين بل هو على حقه من استحلاف الطالب ومتى نكل دعليه المال وكذلك في مسئلة الشفعة فالمشترى لا يتضرر بالقضاء بالشفعة من حيث ابطال حقه في اليمين بل هو على حقه في استحلاف الشفيع واذا نكل رد عليه الدار فلهذا لايتآخر القضاء بالشفعة لاجل عين الموكل واذا قضى القاضى للوكيل بالشفعة فأبي المشرى أن يكتبله كتابا كتب القاضي بقضائه كتابا وأشهدعليه الشهود كما أنه يقضي له بالشفعة وان كان المشرى ممتنما من التسليم والانقياد له فكذلك يكتب له حجة بقضائه ويشهد على ذلك نظراله واذاكان في سائر الخصومات بعطى القاضى المقضى له سجلا اذا النمس ذلك ليكمون حجة له فكذلك في القضاء بالشفعة يعطيه ذلك واذا أقر المشترى بالشراء وقال ليس لفلان فيها شفعة سألت الوكيل البينة عن الحق الذي وجبت له بالشفعة من شركة أو جوار لأنه ا لايتوصل الى اثبات حق الموكل الا باثبات سببه فاذا أقامها قضيت له بالشفعة وذلك بان يقيم البينة على أن الدار التي اليجنب الدار المبيعة ملك لمو كله فلان فاذا أقام البينة أن الدارالتي الى جنب الدار المبيمة في يد موكله لم أقبل ذلك منه لان الملك لا يثبت له فيها بهــذه البينة فالايدى تتنوع ولو علم القاضي انهافى يده لم يقضله بالشفعة بذلك فكذلك اذا أثبت اليدبالبينة وأصل هذه المسئلة ان المشترى أنكر كون الدار التي في بد الشفيع ملكا له ففي ظاهر الرواية لا يقضي القاضي للشفيع بالشفعة حتى يثبت ملكه بالبينة وعن أبى يوسف أن القول قول الشفيع في ذلك فيقضي له بالشفعة وهو قول زفر لان طريق معرفة الملك اليد ولهذا تجوز

الشهادة بالملك لذي اليد باعتبار يده وكما أن القاضي لا يفضي الا بعلم فالشاهد لا يجوزأن يشهد إلا بعلم ثم باعتبار ظاهر اليد بجوز للشاهد أن يشهد بالملك فكدلك يجوز للفاضي أن يقضي بالملك لذى اليد ونقضائه بهذا يظهر استحقاق الشفعةواذاكان يقضي لذي اليد بالملك اذاحلف مع وجود خضم ينازعه فيها ويدعيها لنفسه فلأن يجوزله القضاء بذلك في موضع ليسهناك خصم يدعيها لنفســه أولى وجه ظاهر الرواية أن الملك باعتبار اليد يثبت من حرث الظاهر والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق على الغير ولهذا جملنا اليد حجة للمدعى عليه ليدفع بها استحقاق المدعى وحجة في حق الشاهد ليدفع بها استحقاق من ينازعه وحاجة ذي اليد هنا الى أثبات الاستحقاق فيما في يد الغير والظاهر لا يكني لذلك فلا بد من أن يُبت الملك بالبينة وهو نظير مالو طمن المشهود عليه في الشاهد أنه عبد يحتاج الى اقامة البينة على الحرية لان ثبوت حريته باعتبار الظاهر فلا يصلحالالزامواذا وجد قتيل فى دار انسان فانكر على عاقلته كون الدار له يحتاج الى اتبات الملك بالبينة ليقضى بالدية على عافلته فهذا نظيره (قال ولا أفبل في ذلك شهادة ابني الوكيل وأبويه وزوجته ولا شهادة ابني الموكل وأبوبه وزوجته ولا شهادة المولى أذا كان الوكيل والموكل عبدا له أومكاتبا ) لانهم متهمون في ذاك فانهم يشهدون لحق الموكل ويثبتون حق الاخذ للوكيل فلهذ الاتقبل فيذلك شهادة الفريقين وان أقام البينة أن الهلان نصيبا من الدار ولم يبين كم هو لم أقض له بالشفعة لان القاضي لا يتمكن من القضاء بالمجهول فالنصيب المشهود به مجهول وما لم يقض له بالملك في الدار أو في بعضها لا يتمكن من القضاء بالشفعة فان قال المشترى حلف الوكيل مايعلم أن صاحبه سلم الشفعة فلا يمين عليه لان التسليم مدعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطريق النيابة ولانيابة في الايمان وكذلك لو قال حلف ما سملم هو لان تسليمه عند غير القاضي باطل فلامعني للاستحلاف في دعوى تسليم باطل ولوشهد رجلان على الوكيل أنه سلم عند غير الفاضي تم عزل قبل أن يقضي عليه لم يجز ذلك لانهم شهدوا بتسليم باطل فان تسليم الوكيل الشفعة عند محمد باطل وعند أبي حنيفة لا في مجلس القضاء باطل وما يختص بمجلس الفضاء اذا عزل القاضي قبل أن يقضي به فهو باطل وهو ما لو وجد في غير مجلس القاضي في الحكم سواء كرجوع الشاهد عن الشهادة فانه كما لايصح في غير مجلس القاضي فكذلك لايصح اذاوجد في مجلس القاضي وعزل قبل أن يقضي بهولوأقر هذا الوكيل في مجلس هذا القاضي أنهسلم

عندفلان الفاضي ثم عزل أوانه سلم عندغير القاضي جاز ذلك عليه بمنزلة الرجوع عن الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد لان هذا يجعل عنزلة ابتداء التسليم منه فان كان من أقر بشئ علك إنشاءه يجمل كالمنشئ لذلك ومراده من ذكرةول مجمد مسئلة الرجوع لامسئلة تسليم الشفعة فقد بينا ان عندمجمد تسليم الوكيل باطل واذشهدابنا الوكيل أو ابنا الموكل أن الوكيل قد سلم الشفمة أجزت شرادتهما لابه. ا يشهدان على أبيهما ولا يجوز شهادته ابني الموكل على الوكالة ولاشهادة ا بني الوكيل لان ابني الوكيل يثبتان صدق أبهم افي دعوى الوكالة ويثبتان له حق الاخذ بالشفعة وابني الموكل ينصبان نائبا عن أبهما ليأخذالدار بالشفعة وليس للوكيل بطلب شفعة في دار أن يخاصم في غيرها لان الوكالة لنفذ بالتقييد وقد بيناقيد الوكالة بالدار التي عينها وهو يثبت الوكيل فيه مناب نفسه وقد يرضي الانسان بكون النبير نائبًا عنه في بعض الخصومات دون البعض ولو وكله بالخصومة في كل شفعة تكونله كان ذلك جائزا لانه عمم النوكيل والوكالة تقبل التعميم وله أن يخاصم في كل شــفمة تحدث له كما يخاصم في كل شفمة واجبة له لعموم الوكالة بمنزلة النوكيـل بقبض علاته ولا يخاصم بدين ولا حتى سوى الشفعة لتقييد الوكالة بالشفعة الا في تثبيت الوكيل الحق الذي يطلب به الشفعة لانه لايتوكل الى الخصومة بالشفعة الا بذلك فتتعدي الوكالة اليــه ضرورة واذا وكل رجل رجلا يأخذ له دارا بالشفعة ولم يعلم الثمن فأخدها الوكيل بثمن كشير لا يتغابن الناس فيه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض فهو اللموكل أما اعلام الثمن ليس بشرط في صحة التوكيل بالشراء مع أن ذلك لا بد منه في الشراء فلأن لا يشترط ذلك في النوكيل بالاخــذ بالشفعة وهو ليس بشرط في الاخــذ بالشفعة أولى ثم الشفيع انما يأخذ بالثمن الذي يملك المشـــترى الدار به فالتوكيل بالاخذ بمنزلة التنصيص على ذلك والوكيل ممتثل سواء كان بقضاء أو بغير قضاء قل الثمن أو كثريوضحه أن الوكيل بالشراء اذا اشترى بأكثر من قيمته انما لا ينف في شراؤه على الموكل لتمكن الهمة فمن الجائز أنه اشترى لنفسه فلما علم بغلاء الثمن أراد أن يلزم الامر وهذا المدى لايوجد في حق الوكيل بالاخذ بالشفعة لأنه لايملك أن يأخذها لنفسه واذا وكل رجل غير الشفيع أن يأخذ الدار له بالشفعة فاظهر الشفيع ذلك فليس له أن بأخذها لنفسه واذا وكل رجل غير الشفيع طلبه لغيره تسليم منه للشفعة كأنما يطلب البيع من الموكل ولو طلب البيع لنفسه كان به مسلما لشفعته فاذا طلبها لغيره أولى ولما كان اظهاره بذلك عنزلة التسليم للشفعة

استوى فيه أن يكون المشترى حاضرا أو غير حاضر فان أسر ذلك حتى أخذها ثم علم بذلك فانكان المشترى سلمها اليه بغير حكم فهوجائز وهي للامر لانه ظهر أنه كان مسلما شفعته ولكن تسايم المشترى اليه سمحا بغير قضاء عنزلة البيع المبتدا فكأ هاشتراها الأمر بعدماسلم الشفعة وان كان القاضى قضى بها فانها ترد على المشترى الاوللانه لما ظهر أنه كان مسلما شفعته تبين أن القاضي قضي على المشترى الاول بغير سبب فيكون قضاؤه باطلا فيرد الدار عليه واذا كان للدار شفيمان فوكل رجلاواحدا يأخذها لهما فسلم شفعة أحدهما عند الفاضي وأخذها كلمها للآخر فهو جائز لان كل واحد منهما أقامه مقام نفسه فتسلمه شفعة أحــدهما عند القاضى كتسليم الموكل وبمد ما سقط حق احدهما يبقى حق الآخر في جميع الدار فاذا أخذها الوكيل له جاز وأن قال عند الفاضي قد سلمت شفعة أحدهما ولم يبين أيهما هوأوقال انما أطاب شفعة الآخر لم يكن له ذلك حتى يبين أيهما سلم نصيبه ولايهما يأخذ أما تسليمه شفعة أحدهما له صحيح لان تسليم الشفعة اسقاط مبنى على النوسع فالجهالة المحصورة في مشله لاتنع الصحة ولكنه لايتمكن من أخذها للمجهول منهما لان بالاخذ ثبت الملك للموكل والقضاء بالملك للمجهول لانجوز فلهذا لابد للوكيل من أن يبين لايهما يأخــذ واذا وكل الشفيع المشترى بالاخذ بالشفعة لم يكن لهوكيلا في ذلك لان الاخذ بالشفعة عنزلة الشراء والانسان لا يكون وكيلا عن غيره في الشراء من نفسه لما فيه من تضاد أحكام الاحكام ولو وكل البائع بالاخذ بالشفعة جاز ذلك في القياس لان البائع بتسليم الدارالي المشترى قد خرج منهذه الخصومة والتحق باجنبي آخر وفي الاستحسان لا يجوز ذلك لان البائع لا يأخــ ذ الشفعة لنفسه ومن لايملك شراء شئ لنفسه لايملك ذلك لغيره وهذا لأنه توكيل فى بمض ماقدتم به وهو البيع واذا وكل الذي المسلم بطلب الشفعة لم تقبل شهادة أهل الذمة على الوكيل المسلم بتسليم الشفعة لابهم يشهدون على المسلم نقول منه وهو مذكر لذلك وشهادة أهـل الذمة لاتكون حجة على المسلم وان كان الذى هو الوكيل وقد أجاز الشفيع ماصنع الوكيل قبلت شهادتهماوأ بطلت الشفعة لان الوكيل لو أقر بذلك جاز اقراره فان الموكل أجاز صنعه على العموم مطلقا فكذلك اذا شهد عليه بذلك أهل الذمة لأن شهادتهم على الذى في أثبات كلامه حجة واذا وكل رجل رجلا بطلب شفه له فاخذها ثم جاء مدعى يدعي في الدار شيئا فالوكيل ليس بخصم له لان الوكالة قد أنتهت بالاخذ بالشفعة فبقيت الدار في يده أمانة والامين لا يكون خصماً للمدعى

ولو وجد بالدار عيبا كان له أن يردها به ولا ينظر في ذلك الى غيبة الذي وكله لان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وما دام المبيع في بد الوكيل بالشراء فهو في حكم الرد بالميب كالمشتري لنفسه واذا قال قد وكلتك بطلب الشفعة بكذا درهما وأخذه فان كان الشراءوقع بذلك أوباقل فهو وكيلوان كانباكثر فليس يوكيل لان الاخــ في بالشفعة يكون بالثمن الذي وقع الشراء به والوكيل بشراء عين بمشرة علك الشراء بافل من عشرة ولا علك الشراء باكثر بعشرة للموكل فاذا كان الثمن أكثر مما سمى فقد وكله عا لانقـدر عليه وعلى الوكيل القيام به فيصح التوكيل وكذلك ان قال وكلتك بطلبها ان كان فلان اشتراها لات هذا مقيد فالانسان قد يمكن من الخصومة مع شخص ولا يتمكن من الخصومة مع غيره وقد يرغب الشفيع في الأخــ ذاذا كان المشترى إنسانا بعينه ولا يرغب اذا كان المشترى غيره فلهذا اعتبرنا تقييده واذا كانت الشفعة لورثة منهم الصغير والكبير والحمل الذي لم يولد بعد فهم في الشفعة سواء لان الجنين من أهمل الملك بالارث فباعتبار الملك يتحقق سبب استحقاق الشفعة من جوار أوشركة واذا وضعت الحبلي حلها وقد ثبت نسبه من الميت شاركتهم في الشفعة وان كان الوضع بعد البيع لا كثر من ستة أشهر لانا لما حكمنا بثبوت نسبه من الميت فقد حكمنا إبالارث له وبكونه موجودا عندالبيم فهو عنزلة ما لوكان بمض الشركاء في الدار غائبا أخذ الحاضر الدار المبيعة ثم حضر الغائب فله أن يأخــذ حصته في ذلك وان اشترى دارا مجارية وتقابضا ثم ولدت الجارية لاقل من ستة أشهر بعد الشراء وادعاه البائع أبطلت البيع والشفعة وان كتب قد وصيت بها قبل ذلك لانحصول العلوق من ملك بائعها يثبت لهحق استحقاق النسب وذلك ينزل منزلة البينة في ابطال ما يحتمل النقض والقضاء بالشفعة بحتمل النقض كنفس البيع ثم بدءوي النسب يتبين ان البيع كان فاسدا من الاصل لانه باعها بام الولد وبالبيم الفاسدلا يستحق الشفعة وقد بينا في الاستحقاق نظيره فكذلك اذا أثبت الولد لامته واذا وكل الرجل رجلا بطلب كل دين له بالخصومة فيمه فله أن يتقاضي ما كان له من دىن وما حدث له بعد ذلك لان مطلق التوكيل ينصرف الى المتعارف وفي العرف يراد جميع ذلك ألا ترى آنه لو وكله بتقاضيكل علة له أو يبتعها دخل فيه مايحدثوكـذلك لو وكله بالخصومة في كل ميراث له واذا وكله عاله ولم يرد على هذا فني القياس التوكيل باطل لان ما وكله به عبهول جهالة مستديمة له والوكيل يعجز عن تحصيل مقصود الموكل فيذلك وفي الا-تحسان

هذا توكيل بالحفظ لان هذا القدر متيقن به لان المال محفوظ عندكل مالك فاذا أطلق المال عند ذكر التوكيل علمنا أن مراده الحفظ فيما وراء ذلك من الخصومة والبيع وتقاضي الدين شك بلا بينة وان قال تقاضى ديني أوأرسله يتقاضاهأ ووكله فهو سوا، لان التوكيل بالتقاضي معبر عن موكاه ولا يلحقه في ذلك عهدة كالرسول وله أن يتقاضاه ولا يشتري به شيئا ولا يوكل بقضه أحدا من غير عياله لانه تصرف فيه سواء أمره به وله أن يوكل به عبده أواسه أو أجيره الذي هو في عياله بمنزلة ما لو قبض بنفسه ثم دفع الى أحد من هؤلا، وهذا لانه أمين فيما يقبض كالمودع في الوديمة واذا وكله بتقاضي دين له على رجل بمينه وسمي له ماعليه لم يكن له أن يطالبه بما يحدث له عليه لانه قيد التوكيل بما سمى له وهو تقييد مقيد فقد يأتمن الانسان غيره على القليل منماله دون الكثير واذا وكله بتسليم شفعة له فجاء الوكيل وقد عرف بناء الدار أو احترق نخل الارض فاخذ بجميع الثمن فلم يرض به الموكل فهو جائز على الموكل لايستطيع رده لانه ممتثل أمره فانه لا يتمكن من الاخذ بمد مااحترق البناء الا مجميع الثمن فيكون فعله في الاخذكفعل الموكل ولانه غير متهم في هذا اذلا يتمكن من أخذها لنفسه بالشفعة وبه يستدل أبو حنيفة في الوكيل بشراء شي بعينه اذا اشتراه باكثر من قيمته وكذلك لوجعله حرا أو وصيا في الخصومة في حياته وطلب الشفعة فهذه عبارات عن الوكالة والمعتبر المعنى دونالعبارة فله أن يقبضها وينفذ الثمن ويرجع بهعلى الموكل واذا وكل رجلين بالشفعة فلاحدها أن يخاصم بمنزلة الوكيلين بالخصومة لانهما لوحضرا مجلس القاضي لم بتكلم الا أحدهما فانهما لوتكاما جميعا لم بفهم القاضي كلامهماولا يأخذ أحدهما دون الآخر بمنزلة الوكيلين بالشراء واذا ـ لم أحدهما الشفعة عند الفاضي جاز على الموكل لان صحة التسليم من الوكيلين بطريق أنه من الخصومة معنى ولهـ ذا اختص بمجلس القاضي وكل واحد منهما وكيل تام في الخصومة كانه ليس معه غيره واذا وكله بغيره بطلب الشفعة لم يكن له ان يوكل غيره الاأن يكون الامرأجاز له ماصنع بمنزلةمالو وكله بالشراء وان كان قال له ذلك فالنوكيل منصنعه فان وكلوكيلا وقال له مثل ذلك لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره لان الموكل أجازصتم الوكيل الاول ولم يجز صنع الوكيل الثاني وهذا اللفظ يعتبر في تصحيح التوكيل من الوكيل الاوللان ذلك منصنعه ولا يعتبر في تنفيذ اجازة الاول ماصنع الوكيل الثاني على الامر لان ذلك وراء اجازة ماصنع الوكيل الاول والحاصل أن الانسان فيحق الغير لايدوى غيره بنفسه ولهذا لا يوكل عند اطلاق التوكيل فلوجوزنا من الاول اجازته ما صنع الثاني كان مسويا له بنفسه في حق الغير وذلك لا يجوز واذا طلب المشترى من الوكيل أن يكف عنه شهرا أو سنة على أنه على خصومته وعلى شفعته فقمل الوكيل ذلك لم تبطل به شفعة صاحبه لانه لو طلب هذا من الموكل فأجابه اليه لم تبطل به شفعته وهدا لان التأخير انماجمله محمد مبطلا لاشفعة لدفع الضرر عن المشترى وينعدم ذلك عند التماس المشترى بطلبه وان مات الوكيل قبل الاجل ولم يعلم صاحبه بموته فهو على شفعته فاذا مضى الاجل وعلم بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلا آخر يطلب له فلا شفعة له كما كان الحديم في الابتداء قبل أن يبعث هذا الوكيل ومقدار المدة له في ذلك مةددار المشترى من حيث هو على سدير الناس لانه لايتمكن من الطلب الا بذلك وانما يلزمه الطلب بحسب الامكان واللة أعلم

# ۔ ﴿ باب شفعة أهل الكفر ﴾ ح

(قال رحمه الله واذا اشترى الكافر دارا بخمر أو خنزير وشفيهها كافر أخذها بخمر عمل الله الخر وبقيمة الخنزير ) لان الحر والخنزير مال متقوم في حقهم فالبيع بهما صحيح بينهم ثم الشفيع أخذ بمثل ما علك به المشترى صورة ومعنى فيا له مثل فالحر بهذه الصفة فهى مكيلة أو موزونة وبالمثل معنى فيا لا مثل له من جنسه والخانزير من هذه الصفة فانه حيوان ليس من ذوات الا مثال فيأخذها بقيمته وان اشتراها بميتة أو دم فلا شفعة فيها لا نها ليست عال متقوم في حقهم فالشراء بها يكون باطلا وبالعقد الباطل لا تجب الشفعة وان اشتراها بخمر وشفيمها مسلم وكافر فهما سواء في الشفعة لان الاخذ بالشفعة من الماملات وهم في ذلك يستورن بالمسلمين والمقصود دفع ضرر سوء المجاورة وحاجة الذي الى ذلك كحاجة المسلم فيأخذ الذي نصفها بمشل نصف الحر والمسلم نصفها بنصف تحيمة الخر اعتبارا للبمض بالكافر قبل أن يأخذها لم تبطل شفعته لان الاسلام سبب لتأكد حقه لا لا بطاله ولكن الكافر قبل أن يأخذها لم تبطل شفعته لان الاسلام سبب لتأكد حقه لا لا بطاله ولكن يأخذ بقيمة الخر لانه قد يجز عن تمليك عين الحر بعد اسلامه فيأخذ بالقيمة كما لوكان مسلما عند المقد ألا ترى أن المسلم لو اشترى دارا بكر من رطب فجاء الشفيع بعد ما انقطع الرطب عند المدى الناس فانه يأ عذها بقيمة الرطب بهذ المدى واذا أسلم أحد المتبايعين والحر غير من بأيدى الناس فانه يأ عذها بقيمة الرطب بهذ المدى واذا أسلم أحد المتبايعين والحر غير من بأيدى الناس فانه يأ عذها بقيمة الرطب بهذ المدى واذا أسلم أحد المتبايعين والحر غير

مقبوضة والدار مقبوضة أو غير مقبوضة انتقض البيع لفوات القبض المستحق بالعقــد فالا الام يمنع قبض الحمر بحكم البيع كما يمنع العقد على الحمر ولكن لايبطل حق الشفيع في الشفعة لأن وجوب الشفعة باصل البيع وقد كان صحيحا وتقاؤه ليس بشرط لبقاءحق الشفيع فى الشفعة كما لواشترى دارا بعبد فمات العبد قبل التسليم في الخر بينه و بين الآخر بسبب اسلامه وذلك أنتقض البيم ولم يبطل به حق الشفيع فيأخذها الشفيع بقيمة الخر انكان هو مسلما أو كان المأخوذ منه مسلما لتعذر تمليك عين الخربينهما وان كانا كافرين أخــذها بمثل تلك الحمر لان من أسلم من المتعاقدين قد تعذر القبض والتسليم في الحمر بينه وبين الآخر بسبب اسلامه وذلك غير موجود بينالشفيع والمأخوذ منه ولو كأنا كافرين واذاكان اسلام أحد المتعاقدين بمدقبض الخرقبل قبض الدار فالبيع بينهما يبقى صحيحا لان حكم المقد في الحمر ينتمى بالقبض والاسلام لا يمنع قبض الدار فاذا اشترى الدار بيعة أوكنيسة أوثبت بان ثم حضر الشفيع فله أن أخـ ذهابالشفعة لان حقه مقدم على حق الشترى وهو متمكن • ن بعض ما المسترى وتصرفه ألا تري ان المسلم لو كان جمل الدار مسجدا ثم حضر الشفيع كان له أن يأخلها بالشمهمة فهذا أولى لان اتخاذ البيمة ممصية ليس فيها معنى الطاعة ولو مات المشترى فبيعت الدار في دينه ثم حضر الشفيع كان له أن يأخذها بالبيع الأول ويبطل البيع الثاني كما لو كان الشترى هوالذي باعها ينفسه ولوكان المشـترىللدار بالحمر ذميا فاسلم وارثه بعــد موته كان الشفيع أن يأخذها بقيمة الخركما لو كان المشترى هو الذي أسلم بنفسه واذا اشترى الذي من الذمى دارا بخمر وتقابضا ثم صارت خلا وأسلم البائع والمشترى ثم استحق نصف الدار فنقول ان كان المشترى هو الذي أسلم ولم يسلم البائع أو أسلم البائع بعد اسلام المشترى أو أسلمامعا بق النصف المستحق ويأخذ المشرى نصف الخل فقط لان بالاستحقاق ينتقض العقد من الأصل وخمر السلم لايكون مضمونا على الكافر فهو كما لوغصب من مسلم خمرا فتخللت فانه يأخذ الخل ولاشئ له غيره فاما في المنصف الذي لم يستحق المشترى بالخيار لبمض الملك عليه فان اختار فسخ العقد رجع بنصف الخل لما بينا ان الخر لا تكون مضمونة له على أحد وهذا اذاكانت الحمر بمينها فان كانت بغير عينها فلا خيار له في النصف الباقي لانه لو ردها ردها بغير شيء ولا سبيل له على الخل لان المقد ما يتناول هــذا بعينه وأنما تناول خمرا في الذمة فعند الفسخ يعود حقه في ذلك والحمر لا يجوز أن يكوىت دينا للسلم على آخر فاما

اذا كان البائم هو الذي أسلم دون المشترى أو أسلم البائم أولا ثم المشترى فكذلك الجواب عند أبي يو مف فاما على مارواه زفر وعاقبه عن أبي حنيفة من الفرق بين اسلام الطالب والمطلوب في قول في النصف المستحق بالخياران شاء أخذ نصف الخلوان شاء ضمن البائم نصف الخمر لانه يتبين أن البيم في هذا النصف كان باطلا والخر تكون مضمو نة الكافر على المسلم وقد أنبير المقبوض في بده حين تخللت فان شاء رضي بالتغير وبأخـــ نصف الخل وان شاء ضمنه نصف قيمه الخروفي النصف الذي لم يستحق يتخيرلبعض الملك فان فسخ العقدوكانت الخر بمينها تخـير بين أن يأخدُ بنصف الحل وبين أن يرجع بنصف قيمة الحمر للتغيرفي ضمان البائع وان كان الحمر بغير عينها فاذا فسخ العقد رجع بنصف قيمة الحمر لاغير لان العقد ما يتناول هذا العين وعند الفسيخ انما يرجع بما يتناوله المقد فلهذا يرجع بنصف قيمة الخر فان كان البائع قد استهلك الخل فني المعين له أن يرجع عليه بمثله لان الخل من ذوات الامثال وان لم يقدر على مثله فالرجوع بقيمته وهو على التخريج الذي بينا واذاباع الذي كنيسة أوبيعة أو بيت نار فالبيع جائز وللشفيع فيها الشفعة لانهم أعدوا هذه البقعة للمعصية فلا تزول عن ملكهم بذلك وجواز البيم فيها كجوازه في دارهم بخلاف المساجد في حق المسلمين فالمسجد يتجرد عن حقوق العباد ويصير لله تعالى خالصا وهــذا لان صيرورة البقمة لله تعالى بجعلها مدة لطاعة الله تمالى فيها لاللشرك والمصية (قال وصاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء)لان عين الطريق مملوك لصاحبه وصاحب الطريق شريك في حقوق المبيم فاما صاحب المسيل له حق سيل الماء في ملك الغير ولا شئ له من ملك ذلك الموضع والشفعة لاتستحق بمثله كجار السكني وصاحب المسيل باعتبار ملكه جار لاتصار ملكه بالدار المبيعة والشريك في حقوق المبيع مقدم على الجار وكذلك صاحب العلو والسفل اذا لم يكن طريقه في الدار فكل واحد منهما جار لصاحبه بمنزلة بيتين متجاورين على الارض وقد تقـدم بيان الكلام في استحقاق العلو بالشفعة وصاحب الجذع في حائط من حيطان الدار أوالهوادي بمنزلة الدار لانه في معنى المستمير بوضم الهوادي على ملك الغير فلا تستحق الشفعة باعتباره وقد بينا الفرق بينه وبين الشريك في أصل الحائط فان الشريك في أصل الحائط شركته في نفس المبيع فهو أولى من الشريك في الطريق لان شركته في حقوق المبيع واذااشترى مسلم من مسلم أرض عشر ولها شفعاء ثلاثة مسلم وذمى وثعلبي فاخذوها جيما بالشفعة فعملى

المسلم العشر في حصته ويضاعف على الثعلبي العشر ويؤخذ من الذمي الخراج في حصته عندأ بي حنيفة بمنزلة مالو اشترى كل واحد منهم مقدار نصيبه ابتداء وهذا على مابينا على ما تقدم بيانه في كتاب الزكاة أن الذمي اذا اشترى أرض عشر فانها تصير خراجية عنــ أبي حنيفة ولكن هذا اذا انقطع حق المسلمين عنهاحتي لو كان البيع فاسدا أو كانشفيمها سلما فاخذها بالشفعة فهي عشرية كما كانت فامااذا انقطع حق المسلم عنها فانها تكون خراجيـة وفى الكتاب يقول سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع حتى اذا وجد بها عيباليس له أن يردها وفى غير هذا الموضع ذكرأنه ان وضع عليها الخراج فليس له أن يردهابالعيب لان الخراج في الارض عيب وأنما يتقرر فيها بالوضع فاذا وضع فهذا عيب حدث فيها في يدكما انقطع الشترى اذا لم يوضع عليها الخراج فله أن يردها بالعيب وتكون عشرية كما كانت فاما فى هذه الرواية كما انقطع حق المسلم عنهاصارت خراجية لان الاراضي في دار الاسلام اما أن تكون عشرية أو خراجية وهي في المك الكافر لا تكون عشرية فتكون خراجية سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع فليس له أن يردهاولكن يرجع بنقصان العيب بخــلاف.مااذا كان البيع فاســدا أوكان لمسلم فيها شفعة لانهابقيت عشرية لبقاء حق المسلم فيها والحق كالملك في بعض الفصول واذا اشترى ينقص الثمن فردها كان الشفيع على شفعته لان أصل البيع كان صحيحا واستحقاق الشفعة به وقد بينا أن بقاء المبيع ليس بشرط لبقاءحق الشفيع ألا نرى أن البيع قد ينفسخ بأخذ الشفيع وهو ما اذاأخذوها من يد البائع وقال أبو يوسف اذا اشترى الذمي أرض عشر فعليه العشر مضاعفاوان وجد بها عيباردها لان التضعيف فيها ليس بلازم ألا ترى أنه لو باعهامن مسلم عادت الى عشر واحد بمنزلة الثعلبي يشترى ساغة فالتضعيف لا يكون لازما فيهاوأذا كان بالرد يمود الى عشر واحد كما كان لا يمتنع الرد بالميب ولهذا قال لو باعها من مسلم عادت الى عشر واحد بخلاف قول أبي حنيفة في الخراج فان صفة الخراج في الارض تلزم على وجهلا يتبدل بتبدل ااالك بعد ذلك فاذا بإعاار تددارا فقتل أومات أو لحق بدار الحرب بطل البيع ولم يلزمه فيه الشفعة في أول أبي حنيفة مخلاف مااذا اشترى المرتد دارا لان توقف العقد عنده لحق المرتد فاذا كان المرتد هو البائع فهذا في معنى بيع بشرط الخيار للبائع فلا تجب به الشفعة واذا كان المرَّد هو المشتري فهذا في معنى بيع بشرط الخيار للمشــترى فتجب الشفعة فيه

الشفيع سواء نقض البيع أو تم وان أسلم الرَّمد البائع قبل أن يلحق بدار الحرب جاز بيعه وللشفيع فيها الشفعة لان البيع تم وخياره سقط باسلامه ولو كان اسلامه بعد مالحق بدار الحرب وبمدة سمة ماله لم يكن للشفيع فيها شفعة لان انتقاض البيع تأكد يقضاء القاضي وعندأ بى يوسف ومحمد بيمه جائز وللشفيع فيها الشفعة أسلم أو لحق بدار الحرب واذااشترى المسلم دارا والمرتد شفيها وقتل في ردته أو مات أولحق بدار الحرب فلا شفعة فيها له ولا لورثته لان لحاقه كموته والشفعة لاتورث ولوكانت امرأة مرتدة وجبت لهاالشفعة فلحقت مدار الحرب بطلت شفعتها لان لحاقها كموتها من حيث أنهلا تستحق نفسها بالحاق حتى بسترق وان كانت لاتقبل وانكانت المرتدة بأئمة للدار فللشفيع الشفعة لان بيعها صحيح لازم أسلمت أوماتت وان كانالشفيع مرتدا أومرتدة فسلم الشفعة جاز أما في المرتدة فظاهر ولا المرتد لافائدة في توقف تسليم الشفعة لانه ان أسلم فتسليمه صحيح وان مات فالشفعة في تورث وانما يوقف من تصرفاته مايكون في توقفه فائدة ولو لم يسلم وطلب أخذالدار بالشفعة لم يقض له القاضي بذلك الا أن يسلم لان هذا منه اصرار على الردة إلا أن يقضى له بالشفعة وليس للامام أن يقره على الردة في شئ من الاوقات ثم القضاء بالشفعة لدفع الضرر عن الشفيع والمرتد لمحق به كل ضرر فلا يشتغل القاضي بدفع الضرر عنه مالم يسلم فان أبطل القاضي شفعنه ثم أسلم فلا شفعة له لان الابطال من القاضي صحيح على وجه الاضرار به وحر مانه الرفق الشرعىفيكون ذلك لتسليمه بنفسه أو أقوى منه وان وقفه القاضي حتى ينظر تم أسلم فهو على شفعته لان القاضي لم يبطل حقه وانما امتنعمن القضاء له بها فاذا أسلم فهو على حقه وهذا اذا كان طلب الشفعة حين علم بالشراء فان لم يكن طلب الى أن أسلم فلا شفمة له لتركه طلب المواتبة بعد علمه بالشراء ولو لحق المرتد بدار الحرب ثم بيعت الدار قبل قسمة الميراث ثم قسم ميرانه كان لورثته الشفعة لأن الملك لهم في الميراث من حين لحق المرتد ولهذا يعتبر قيام الوارث في ذلك الوقت حتى أن من ماتَّمن ورثته بعد لحاقه يكون نصيبه ميراثا عنه ومن أسلم من أولاده بعد لحاقه لم يكن له ميراث فعرفنا أذ الميراث لهمن حين لحق المرتد والبيع وجد بعد ذلك فالشفعة فيها للوارث عنزلة التركة المستفرقة بالدين اذا بيمت دار بجنب دار منها ثم سقط الدين كان للوارث فيها الشفعة واذا اشترى المرتددارا من مسلم أوذمي بخمر فالبيع باطل ولا شفعة فيها لان المرتد مجبر على العود الى الاسلام

فهو في التصرف في الخمر كالمسلم فان نفوذ تصرف الكافر في الخمر باعتبارالبناء على اعتقاده والمرتد غير مقر على مااعتقده فلا ينفذ تصرفه فيها والحربي المستأمن في وجوب الشفعة له وعليه في دار الاسلام سواء عنزلة الذمي لانه من جملة المعاملات وهو قد التزم حكم الماملات مدة مقامه في دارنا فيكون عنزلة الذمي في ذلك فان اشترى المستأن من دار الحرب أولحق بدار الحرب فالشفيع على شفعته متى لحقه بدار الحرب لان لحافه دارالحرب كموته وموت المشتري لايبطل شفعة الشفيع فانكان وكل بالدار من يحفظها ويقوم عليها فلا خصومة بينــه وبين الشفيع لانه أمين فيها والامين لا يكون خصما لمن يدعى حقاً في الامانة كمالا يكونخصا لمن يدعى رقبتها واذا اشتري المسلم في دار الحرب دارا وشفيعها مسلم بدار له ثم أسلم أهل الدار فلا شفعة للشفيع لان حق الشفعة من أحكام الاسلام وحكم الاسلام لايجري في دار الحرب ولان المشترى مستول عليها واستيلاؤه على ملك المسلم في دار الحرب يزيل ملك السلم فعلى حقه أولى أن يكون مبطلا حق المسلم واذا اشترى المسلم في دار الاسمالام دارا وشفيعها حربي مستأمن فلحق بدار الحرب بطلت شفعته لان لحوقه بدار الحرب كموته كن هو من أهـل دار الحرب في حق من هو في دار الاسـلام كالميت وبموته تبطل شفعته علم بالشراء أولم يعلم ولان تباين الدارين يقطع العصمة ويبطل من الحقوق المتاً كدة ماهو أقوي منالشفعة كالنكاح ثم المسلم المشترى مستول على الدار ولو استولى على ا ملك الحربي بطل به ملكه فلان يبطل به حقمه أولى واذا اشمتري الحربي المستأمن دارا وشفيعها حربى مستآمن فلحقا جميعا بدار الحرب فلا شمفعة للشفيع فيها لان لحاق الشفيع بدار الحرب كموته فيما هو في دار الاسلام وان كان المشترى مع الشفيع في دار الحرب فان كان الشفيع مسلماً أو ذمياً فدخل دار الحرب فهو على شفعته اذا علم لان المسلم والنمي من أهل دار الاسلام فدخوله دار الحرب غيبة منه وغيبة الشفيع لا تبطل شفعتهاذا لم يكن عالما بها فان دخل وهو يملم فلم يطلب حتى غاب بطلت شفعته لنركه الطلب بمدما تمكن منه لا لدخوله دار الحرب واذا بطلت الشفعة ثم عرض له سَفْرَالِي دار الحرب أو الى غيرهافهوعلى شفعته اذا كان على طلبه لأن حقه قد تقرر بالطلب وقد بينا اختلاف الرواية في هذا الفصل فان كان المشــترى أخره مدة معلومة فهو على شفعته عنــدهم چميعالان عند محمد بمضي شهر انما تبطل شفعته لدفع الضرر عن المشترى فاذا كان هو الذي أخره فقد رضي بهذا الضرر وان كان الشفيع حربيا مستأمنا فو كل بطلب الشفعة ولحق بدار الحرب فلا شفعة له كما لو مات بعد التوكيل بطلب الشفعة وان كان الشفيع مسلما أو ذميا فو كل مستأمنا من أهل الحرب ثم دخل الوكيل دار الحرب بطلت وكالته والشفيع على شفعته لان لحاق الوكيل بدار الحرب كموته وموت الوكيل ببطل الوكالة ولا يبطل شفعة الموكل فكذلك لحاقه والله أعلم

# - و باب الشفعة في الصلح كلا⊸

(قال رحمه الله واذا ادعى الرجل في دار دعوى من ميراث أو غيره فصالحه بمض أهل الدار على صلح على أن جمل ذلك له خاصة فطلب بقية أهل الدار بالشفعة فان كان الصلح على اقرار فلهم الشفعة في ذلك لان المعلى في المال متملك في نصيب المدعى عا أعطى من العوضين فهو كما لو تملكه بالشراء فتجب عليه الشفعة فيه للشركاء وان كان الصلح على الانكار فلا شفعة فيه لان في زعم المطى للمال أنه رشاه ليدفع عنه أذاه ولم يتملك عليه شيئا من الدار بهذا الصلح وفيا في بده ينبني الحكم على زعمه وهو بالاقدام على الصلح لا يصير مقرا بثبوت الملك للمدعى في المدعى ولو صالحه بغير اقرار سئل المصالح بينة على دعوى الذي صالحه فان أقامها فالثابت بالبينة كالثابت بالاقرار فيأخل المعطى للمال نصيب المدعى ويكون للشركاء أن يطلبوا بحصتهم من الشفعة وهذا لان المعطى للمال يقوم مقام المدعي وقد كان المدعى متمكنا من أنبات نصيبه بالبينة فالمعطى للمال يتمكن من ذلك أيضا ولو صالحه على سكنى دار له أخرى سنين مسماة لم يكن للشفيع في ذلك شفعة لان المصالح عليه منفعة والدار الملوكة عوضاعن المنفعة بلفظ الشراء لا تستحق بالشفعة فبلفظ الصلح أولى وهذا لما بينا أن الشفعة لاتجب إلا بمعاوضة مال بمال مطلقا والمنفعة ليست بمال مطلقا واذا ادعى حقا في دار فصالحه منه على دار فللشفيع فيها الشفعة لان في زعم المدعي أنه علك هذه الدار عوضا عن ملكه في الدار الأخري بالصلح والصلح على الانكار مبنى على زعم المدعى في حقه فلاشفيم فيها الشفعة بقيمة حقه في الدار الاحرى والقول فيه قول المصالح الذي أخــ ذ الدار عنزلة مااذا اختلف الشفيع والمشترى في مقدار الثمن فان القول في ذلك قول المشترى ولوكان ادعي دينا أو وديمة أو خراجة خطأ فصالحه على دار أو حائط من دار فلاشفيم فيها الشفعة باعتبار البناء على زع المدعى واذا صالح من سكنى دار أو صى له بهاأو من خدمة عبـد على بيت فلا شفعة

فيه لان أصل المدعى لم يكن ما لا فهو كما لو صالح عن القصاص على البيت واذا ادعى على رجل مالا فصالحه على أن يضع جذوعه على حائطه أو يكون له موضعها أبدا وسنين معلومة فني القياس هــذا جائز لان ماوقع عليه الصلح معلوم عينا كان أو منفعة ولكن ترك هــذا القياس فقال الصلح باطل ولا شفعة للشفيع فيها لان المصالح عليه ليس برقبة الحائط ولامنفعة معلومة فالضرر على الحائط يختلف باختلاف الجذوع فى الغلظ والدقة في مدة المنفعة لاتستحق بالاجارة فاناستئجار الحائط مدة معلومةأو أبدا لوضع الجذوع عليه لايجوز فكذلك اذا وقع الصلح عليه أرأيت لوصالحه على أن يضع عليهاهو ادى أو على أن يضع جذعا له في حاذط أكان يكون فيه الشفعة لا شفعة في شي من ذلك وكذلك لو صالحه على أن يصرف مسيل مائه الى دار لم يكن لجار الدار أن يأخذ مسيل مائه بالشفعة لانه ما ملكه بالصلح شيئا من العين وانما أثبت له حق مسيل الماء في ملكه وذلك لا يستحق بعـقد مقصود ولهذا لا يجوز استنجاره فلا يكون للشفيم فيها الشفعة وفى الكتاب أشار الى حرف آخر قال ألا تري أنالمسيل لايحول عن حالهولو أخذها الشفيع بالشفعة لم يستفد به شيئا لانه لا يستطيع أن يسيل فيه ما أراده فاله لايسيل فيـ ٩ الا من حيث وجب أول مرة وقد كان ينبغي في القياس أن يأخذه بالشفهة ولكنا تقول تركنا القياس وأبظلنا الصلح والشفعة لما قلنا ولو صالحه على طريق محدود معروف في داركان للجار الملاصق أن يأخذ ذلك بالشفعة وليس الطريق فيها كمسيل الماء لان عـين الطريق تملك فيكون شريكا بالطريق ولا يكون شريكا بوضم الجـذع في الحائط والهوادي ومسيل الماء والقياس في الكل سوا، وعلى معنى الاستحسان قد أوضحنا الفرق بينهما واذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم فصالحه منها على دار بعد الافرار أوالانكار فسلم الشفيع الشفعة ثم تصادقا على أنه لم يكن عليــه شي فرد الدار عليه بحكم أو بنير حكم فلا شفعة فيها لان ماوجب له من الشفعة بالصلح قد أبطله بالتسليم والرد بهذا التصادق ليس بعقد فلا تتجدد به الشفعة كما لوتصادقا على أن البيع كان تلجئة بينهما أورهنا بمال وقد سلم الشفيع الشفعة وان لم يكن الشفيع سلم الشفعة فله أن يأخذها ولا يصدقان على ابطال حقه إلا على قول زفروهو رواية عن أبي يوسف وأصله فيما لو تصادقا فاذالبيع كان تلجئة أوبخيارالبائم ففسخ البيع وجه قول زفر أنهما بنكران وجب الشفعة للشفيع وأنما يستحق الشفيع الشفعة عليهما فاذا أنكراه كان القول في ذلك قولهما كما لو أنكر البيم

ووجه ظاهر الرواية ان السبب الموجب للشفعة قد ظهر وثبت حق الشفيع باعتبار الظاهر على وجه لا يملكان ابطاله فتصادقاعما يكون معتبرا في حقهما ولا يكون معتبرا في ابطال حق الشفيع ولوكان باعه بالمال المدعي دارا ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه ثبي لم يرد الدار على البائع ولكن المشتري يضمن له الثمن لأن البيع لا يتعلق بالدين المضاف اليه بل بمثله دينا في الذمة بخلاف الصلح الا انه كان بيع المقاصة به فاذا تصادقا على أن لادين لم تقع المقاصة فبقا الثمن للبائع على المشترى والشفيع على شفعته ان لم يكن سلمها وهذا ظاهر لان البيع لم يبطل بهذا التصادق هنا وفي الأول بطل الصلح في حقهما ثم كان الشفيع هناك على شفعته فهنا أولى والله أعلم

### حر باب شفعة الاقبط كا⊸

(قال رحمه الله وايس للمنتهط أن يطالب بشفمة واجبة القيط ) لان الأخذبالشفعة عنزلة الشراء وليس له عليه ولاية الشراء إلا أن يكون القاضى جعله قيما له فى البيم والشراء فيكون عنزلة الوصى حينئذ فى طب الشفعة لوكيل اليتم وتسليمه وان اشترى الملتهط للقيط دارا بماله فللشفيع فيها الشفعة لان شراء الملتهط صحيح لنفسه وهو ضامن لما أدى فيه من مال الملتقط فان أدرك اللقيط فلا سبيل له على الدار الاأن يكون شفيمها بدار أخرى له فيأخذها بالشفعة حينئذ فان كن الملتقط اشترى الدار بمين من أعيان مال اللقيط فلا شفعة الشفيع فيها المساد على الملتقط في الحائط المائل للقيط باطل لانه غير متمكن من الهدم وان أشهد على اللقيط بعد ما أدرك فل يهدمه حتى سقط وأصاب إنسامافان ذلك على بيت المال لان عاقلته بيت المال كما في جنايته بيده وان لم يسقط عاظل في جنايته بيده وان الم يسقط عاطل في الشفيع وان أخذ الشفيع نصف الدار بان كان اللقيط معه شفيعا في هذه الدار فيكم الاشهاد يبطل في النصف دون النصف اعتبارا للجزء بالكل والله أعلم

# -ه ﴿ باب الشفعة في البناء وغيره ﴾ و-

قال (رحمه الله واذا اشتري الرجل دارا بالف درهم ثم اختلف الشفيع والمشترى فقال المشترى أحدثت فيها هذا البناءوكذبه الشفيع فالقول قول المشترى أحدثت فيها هذا البناءوكذبه الشفيع فالقول قول المشترى

ولو أنكر الشراء في أصل الدار كان القول قوله فكذلك في البناء وان أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع لانه ثبت حقه في البناء بسبب ثبوت حقه فيها وهو الشراء ولان الشفيع يثبت اقرار الشتري بانه اشترىالبناء وذلك إكذاب منه لشهوده وعلى هذا اختلافهما في شجر الارض ولكن أنما يقبل قول المشترى اذاكان محتملاحتي اذا قال أحدثت فيها هذه الاشجار أمس لم يصدق على ذلك لان كل أحد يعلم أنه كاذب فيما يقول وكذلك فما أشبهه من البناء وغيره وأن قال اشتريتها منذ عشر سنين وأحدثت فيها هذا فالقول قوله لان خبره محتمل وهومنكر لثبوت حقالشفيع فيما زعمأنه أحدثه ولاقول للبائع فيشئ من ذلك لانه بالتسليم خرج من الوسط والتحق بأجنبي آخر وان قال المشترى اشتريت البناء بخمسمائة ثم اشتريت الارض بعد ذلك بخمسمائة أوقال الشفيع اشتريتها معا فني الفياس القول للمشترى اشتريت البناء بخمسمائة ثم اشتريت الارض بعدذلك بخمسمائة أوقال اشتريت الارض بغير بناء بخمسمائة أثم اشتريت البناء بعد ذلك فلا شفعة لك في البناء وقال الشفيم اشتريتهما معا فني القياس القول قول المشترى لانه ينكر ثبوت حق الشفيع في البناء ألا تري أنه لو قال وهب لي البناء واشتريت الارض كان القول في ذلك قوله فكذلك هنا وليكنه استحسن فقال القول قول الشفيع هنالان الشترى أقربا لسبب المثبت لحق الشفيع في الارض والبناء وهو الشراءثم ادعى تفريق الصفقة ليستقط به حقه في البناء وذلك حادث بدعيه فلا يقبل قوله في ذلك ولكن القول قول الشفيع لانكاره ولا قول البائع في شيَّ من ذلك فاما في الهبة هولم يقر بالسبب المثبت لحق الشفيع فى السائل الشفيع يدعى ذلك وهومنكر فالقول قوله ويأخذ الشفيع الأرض بغير بناء وان قالَ البائم لم أهب لك البناء فالقول قوله مع يمينه ويأخذ بناءهوان قال قد وهبته لك كانت الهبــة جائزة وكذلك لو قال اشتريت النصف ثم النصف وقال الجار اشتريت الكل بعقد واحد فالقول قول الشفيع استحسانا لما قلنا فان أقاما جميعا البينة فعلى قول أبي يوسف البينة بينة المشتري لانه هو المحتاج اليها لاثبات تفريق الصفقة واثبات شي بخلاف الظاهر وعند محمد البينة بينة الشفيع لانه يثبت استحقاق جميع الدار ولانا نجعل كأن الأمرين كانا اذ لاننافي بينهما ولو اشترى النصف ثم النصف ثم اشترى الكل أو على عكس ذلك كانالشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة فكذلك هنا وان ادعى المشترى أنه اشترى جميع ذلك معا وادعى الشفيع أنه اشتراه متفرقا فالقول قول المشترى لانكار. تفريق الصفقةوآنكاره

ما دعى الشفيع من شبوت حق الاخذ له في النصف دون النصف فان قال المشترى وهب لي هذا البيت بطريقه الى باب لدار وباعني ما بقي من الدار بألف درهم وقال الشفيع بل اشتريت الدار كلهابالف درهم فالقول قول المشترى في البيت لانكاره سبب ثبوت حتى الشفيع فيه ويأخذالشفيع الدار كلها غير البيت وطريقهاانشاء لانالمشترى أقر بوجود السبب الموجب لحق الشفيع فيما ســوى البيت وادعى لنفسه حق التقدم عليه بالشركة في الطريق فلا يثبت ما ادعاه بغير حجة فاهذا كان للشفيع أن يأخذ ماسوي البيت وان جحد البائع هبة البيت فالقول قوله مع يمينه وانأ قربها فالبيت للموهوبله ولكن لا يصدقان على ابطال شفعة الشفيع في سائر الدار لان شركته في الطريق سابقًا على الشراء لايظهر بقولهما حق الشفيع الا أن تقوم البينة على الهبة قبل الشراء فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم فيصير هو أولى بالدار من الجار ولو ادعى الشفيع أن المشترى هدم طائفة من بناء الدار وكذبه المشترى فالقول قول المشترى لان الشفيع يدعى سببا مسقطا لبعض الثمن عنه بعد أخذه الدار والمشترى منكر لذلك والبينة بينة الشفيع لانه يثبت ببينته سقوط بعض الثمن عنه «رجل أقام البينة أنهاشترى هذه الدار من فلان بالف درهم وأقام آخر البينة أنه اشتري منه هذاالبيت بطرقه بمائة درهم منذ شهر قضيت بالبيت لصاحب الشهر لان الشراء حادث وانما يحال بشرائه محدوثه على أقرب الاوقات مالم يصرح الشهود بسبق التاريخ وقد صرح به شهود صاحب البيت فيقضى له بالبيت انقدم عقده فيه ثم له الشفعة فيما بقى من الدار لان شركته في الطريق تثبت قبل ثبوت شراء الآخر فيما بقى من الدار فهو مقدم على الجار ولو لم يوقت شهود صاحب البيت قضيت بالبيت بينهما نصفين لاستواء الدعوى والحجة منهما في البيت وقضيت ببقيةالدار للذي أقام البينة على أنه اشترى كلما لانه أثبت شراءه بالبينة ولا مزاحم له في بقيـة الدار ولا شفعة لواحد منهما قبل صاحبه لانه لم يثبت سبق شراء أحدهما وكلا الامرين ظهرا ولايمرف تاريخ بينهما فيجدل كأنهماوقما معا ولوكانت الداران متلازقتين فاقام رجل البينةأنه اشترى أحدهما منذ شهر بالف درهم وأقام آخر البينة انه اشترى الآخر منه شهرين قضيت له بشراءهذه الدارمنذ شهرين فن وقت شهوده جملت له الشفعة في الدار الأخرى لانه يثبت جواره ساتقا على بيع الدار الاخري ولو لم يوقتا قضيت لكل واحد منهما بداره ولم أقض بالشفعة له لانه لما لم يثبت تاريخ في الشرائين يجعل كأنهما وقعا معا وكذلك لو كان احدهما قبض الدار ولم يقبض

الآآخرلان القبض يصلح حجة لدفع الاستحقاق اذا زاحمه غيره فيما هو في يده ولا يكون حجة لاثبات الاستحقاق في الدار الأخرى ولو وقت احدهما ولم يوقت الآخر فضيت لصاحب الوقت بالشفهــة لان شراء الآخرحادث فانما يحال بحــدوثه الى أقرب الاوقات وكذلك لو ادعى هبـة مقبوضة موقتة فالهبة مم القبض في افادة الملك كالشراء واذا كان درب غير نافذ وفيه دور لقوم فباع رجل من أرباب تلك الدور بيتا شارعا في السكة العظمي ولا طريق له في الدار فلأصحاب الدرب أن يأخذوا البيت بالشفعة لشركتهم في الطريق فان سلموها ثم باع المشري البيت بعد ذلك فلا شفعة لاهل الدرب فيه لانه لاطريق للبيت فى الدرب فبالبيع الاول قد انقطمت شركة الطريق لصاحب البيت مع أصحاب الدرب وأنما الشفعة في البيت للجار الملاصق وكذلك لو باع قطعة من الدار بغير طريق لها فلهم الشفعة لقيام شركتهم في الطريق وقت البيع فان سلموهاتم باع المسترى فلاشفعة فيهاالا لمن يجاورها لانقطاع الشركة في الطريق عند البيع الثاني واذا كان الدرب غير نافذ وفي أقصاه مسجد خطبة وباب السجد في الدرب وظهر المسجد وجانبه الآخر الي الطريق الأعظم فباعرجل من أهل الدرب داره فلا شفعة لاهل الدرب فها الالمن مجاورها بالجوار لان المسجد عنزلة الطريق النافذ ألا تري ان موضع المسجد ليس عملوك لاهل الدربوان أهل الطريق الأعظم لوأرادواأن يكون لهذا المسجد باب الى الطريق الاعظم ليدخلوه للصلاة كان لهم ذلك اذا لم يضر ذلك بأهـل الدرب ولهم أن يدخلوا فيذلك الدرب ليصلوا في المسجد ثم يخرجوا من جانب الطريق الاعظم فعرفنا أنه يمنزلة الطريق الاعظم النافذ فلا تستحق الشفعة إلا بالجوار وعلى هذا حكم السكك التي في أقصاها الوادي المجتاز ولو كان حول المسجد دور يحول بينه وبين الطريق الاعظم كان لاهل الدرب الشفة بالشركة لان المسجد الآن ليس بطريق نافذ ألا ترى أنه لو رفع بناء المسجد لم يصر الطويق ناقدًا مخلاف الاول فانه لورفع بناء المسجد صار الدرب طريقا نافذا الى الطريق الاعظم وفي الموضمين جيمابجمل المسجد نمنزلة فناء ولوكان فى أقصى الدرب باب نافذ الى السكة العظمى كان ذلك طريقًا نافذًا وأن كان الفناء الي دور قوم لم تكن سكة نافذة ولوكان موضع المسجد دارا فيها طريق الى الدرب يخرج من باب آخر منها الى الطريق الاعظم فان كان طريقا للناس ايسلاهل الدرب أن يمنعوه فلا شفعة لاهــل الدرب الا بالجواز وأنكان طريقا لاهل الدار خاصة فأهل الدار شفماء بالشركة

في الطريق لان الطريق الذي لهم خاصة ملك لهم وان أرادوا سده لم يكن لاحد أن يمنعهم من ذلك وفي الأول الطريق للعامة ولو أراد أهل الدرب سده منعوامن ذلك فلهذالا يستحقون الشفعة بالشركة في الطريق وأن كان درب غير نافذ ليس فيه مسجد فاشترى أهل الدرب من رجل من أهله دارا وظهرها الى الطريق الاعظم فأتخذوها مسجداً وجعلوا بابه في الدرب ولم يجملوا له الى الطريق الاعظم بابا أوجملوا ثم باع رجل من أهل الدرب داره فلا هل الدرب الشفعة بالشركة في الطريق لان قبل بناء المسجد كان الطرق مملوكا لهم وكانت شركتهم فيها شركة خاصة فبأتخاذ المسجد لا ينتقض حقهم وشركتهم في الطريق بخلاف مسجدا لخطبة فذلك الموضع لم يكن مملوكا لهم قط بل كاذذلك مصلى لجماعة المسلمين فيمنع ذلك تبوت الشركة الخاصة لهم في الدرب وهذا لان صاحب هذا الموضع قبل بناء المسجد كان شريكا في الطريق شركة خاصة فبناء المسجد لا يغير ما كان من الحق في الطريق لهذا الموضع بخلاف مسجد الخطبة واذا اشـ ترى دارا هو شفيعها ولها شفيع آخر غائب ثم ان المشترى تصدق ببيت منها وطريقه على رجل وسلمه اليه ثم باعه ما بتى ثم قدم الشفيع الفائب فطلب الشفعة فانه تنتقض الصدقة والبيع الاخر ويأخــذ نصف جميع الدار بالبيع الأول لان حق الشفيع مقدم على حق المشترى فباعتبار حقه يمكن من نقض تصرف المشترى وحقه في النصف لان المشرى شفيع معه فاذا أخذ نصف جميم الدار بالشفعة كان النصف الباقي للمشري الاول بمنزلة دار بين رجلين باع أحدهما منها موضعا مقسوما أووهب لم يجز ذلك لما في تصرفه من الضرر على الشريكفانه محتاج الى قسمتين ورعا يتفرق نصيبه في موضعين وان لم يخاصم حين بإعمابق، نالدار من المشترى الاول جاز بيعه في نصيبه كما لوباعها صفقة واحدة يجوز البيع في نصيبه واذباع من غيره فالبيع الاول والثاني باطل لدفع الضرر عن الشريك على ما بينا وشبه هـ ذا بما لو باع جذعا في حائط على أن يقلعه ويسلمه فالبيم باطل لما على البائع من الضرر في التسليم فان سلمه للمشترى جاز البيع لزوال المانع فكذلك البيع الاول في المشترك لم يجز لدفع الضررعن الشريك فاذا باع مابقي من المشترى الاول فقد زال ذلك المعنى واذا كانت دار الرجل الى جنبها دار فتصدق بالحائط الذي يلي دار جاره على رجل وسلمه اليه ثم باعه مابقي من الدار فلاشفعة فيها للجار لان ملكه غير متصل بالمبيع فالحائط الموهوب حائل بين المبيع وبين ملك الجار ولواشترى رجل حائطا باصله كان للشفيع فيه الشفعة لان ملكه متصل

الملبيع الصَّال تأييد فموضع الحائط من الارض داخل في البيع واذا كـان منزل لرجل في دار الى جنبه في تلك الدار منزل آخر لرجــل آخر وحائط المنزلين بين الرجلين نصفان وفي الدار منازل سوى هذين المُنزلين وللمنازل كاما طريق في الدار الى باب الدار الاعظم والدار في درب غير نافذوفي الدرب دور آخر غير هذه الدار فباع رب أحد المنزلين منزله فالشريك في الحسائط أحق بالشفعة في جميع المنزل لان شركته أعم فهــو شريك في نفس المبيم لان حصة البائع من الحائط دخل في البيع وعن زفر أنه قال هو أحق بالشفعة في الحائط سوى ذلك من المنزل هو وأهـل الدار سـواء وكذلك روى عن أبي يوسف لان شركته في موضع معين وليس بشريك في جميع المبيم فانما يترجح هو بالشركة في ذلك الموضع خاصة ألا ترى أنه لو جم في البيم ببن نصيبه من دار ودار أخرى كان شريكه في تلك الدارأ حق بالشفعة في تلك الدار خاصة دون الأخرى وجه ظاهر الروية أن الشركة في الحائط أظهر من الشركة في الطريق واذا كان بالشركة في الطريق يتقدم الشريك على الجار فبالشركة في الحائط أولى وهـذا لان الحائط. من مرافق جميع المنزل بخلاف الدارين المتفرقتين فان سلم هو الشفعة فالشركاء في الطريق الذي في الدار أحق لشركة بينهم في الدار لان نصيب البائع من الصحن صار مييعا ولا شركة لاهل الدرب في صحن الدارفان سلمو افالشركاء الملاصقون في الطريق الذي قلنا أحق لوجود الشركة بينهـم في طريق خاص في درب غـير نافذ فان منهم لهذا المنزل والملاصق لاقصى الدار سواء لان ملك كل واحد منهم متصل بالمبيع فحصة البائم من صحن الدار داخل في البيم فقيام الاتصال في طريق واحديكني للجوار فلهذا أُستووا في استحقاق الشفعة وقال أبو حنيفة في السكة التي ليس لها منفذ \* باع رجل منهم داراً فهــم جميعاً شــفعاء فيها للشركة بينهم في طريق خاص في الطريق فان كان زقاقاً فيــه عطف بدور فكذلك أيضا وان كان العطف مربعا فباع رجــل فيه دارا فالشفعة لاصحاب العطف دون أصحاب السكة لان موضع العطف المربع لاصحاب العطف خاصة دون أصحاب السكة وفى العطف المدور حقهم جميعا في ذلك الصحن ثابت ولان المربع من العطف بمنزلة سكة في سكة ولو كانت سكة في سكة فبيمت دار في السكة الاقصى فأصحاب تلك السكة أحق بالشفعة من أصحاب السكة الاولى وان بيعت دار في السكة الاولى كانت

الشفعة لاصحاب السكتين جميعا للشركة الخاصة بينهم في طريق السكة الاولى واختصاص أصحاب السكة الاولى بالطريق في السكة الاقصى واذا أقر البائع ببيع داره من هــذا الرجل وأنه قد قبض منه ثمنها أو لم يقبض الثمن فللشفيم أن يأخذها بالشفعة من البائم لاقراره بشبوت حق الشفيع وان قال بمتها منه وسلمتها اليه ثم أودعتها فللشفيع أن يأخذها بالشفعة لانه أقر بثبوت حق الشفيع فان كان خصاله ثم ادعى بعد ذلك ما يخرجه من الخصومة وهو التسليم ثم الايداع فلا يقبل قوله فيما ادعى والشفيع أن يأخذها وان جحد المشترى اشراء وان كان أتو أنه باعها من رجل غائب بألف درهم فلا خصومة بين الشفيع وبينه حتى يحضر المشتري لان الشنيع مصدق فيما أقر له به والدار وان كانت في بد البائم فهي مملوكة للمشترى فلا يأخذها الشفيع الا بمحضر منها \* رجل ادعي أنه باع من هذه الارض خسين جرينا من رجل فلم يدع الشفيع الشفعة ثم خاصم فيها الى القاضي فابطل شفعته لتركهالطاب ثم اختصم البائع والمشترى في مقدار المبيع وقضي القاضي بينهما بالبينة ثم ادعى الشفيع شنعته قال ان وقع القضاء على ما كان بلغ الشفيع أو أقل منـــه فلا شفعة له وان وقع على أكثر منه فله الشفعة لان تسليمه الشفعة خمسين جرينا بالثمن الذي بلغه تسليم فيما دون ذلك بطريق الأولى ولا يكون تسليما في أكثر من ذلك فقد يرغب الانسان في الاخذ عند الكائرة بمالا يرغب فيه عند القلة واذا اشترى قومأرضا فاقتسموها دورا وتركوا منها سكة ممشى لهموهى سكة ممدودة غـير نافذة فبيعت دار من أقصاها فهم جميما شركاء في شفعتها للشركة الخاصة بينهم في الطريق الذي رفعوه بينهم ومن كانت داره أسفل من الدار المبيعة أو أعـلي في الشفعة هنا سواء لان شركتهم فيالطريق من أول السكة الى آخرها وليس لبعضهم أن عنم البعض من الانتفاع بشي من السكة فلهذا كانوا في الشفعة سواء وكذلك ان كانوا ورثوا الدور عن آبائهم ولا يعرفون كيف كـان أصلها فهذا والاول سواء لانهم شركاء في الفناء وهو الطريق الذي في السكة فيستوون في استحقاق الشفعة قال في الكتاب والشريك في الفناء أحق من الجار فان كان مراده فناء مملوكًا لهم ملكًا خاصًا فهو ظاهر وان كـان المراد فناء غــير مملوك فمع ذلك هم أخص بالانتفاع بذلك الفناء ولهم أن يمنعوا غيرهم من الانتفاع به فهو بمنزلة الطريق الخاص بينهم في استحقاق الشفعة ، رجل باع دارا فرضي الشفيع تمجاء يدعى انه لم يهلم ان حدها الى موضع كذا أوظن انها أبعد أو أقرب

ويدعى شفعته حين علم فلا شفعة لهعلم أولم يعلم لانه أسقط حقه بعد الوجوب وجهاه بوجوب حقه لا يمنع صحة تسليمه فجهله بمقدار حقه أولى \*رجل أقام البينة أنه اشتري من رجل كل حتى هو له في هذه الدار فان كان المشتري يعلم كم نصيب البائع من الدار جاز البيع علم البائع أو لم يعلم الا في رواية عن أبي حنيفة قال مالم يعلما جميعًا كم نصيب البائع لا يجوز البيع لان البيع مشروع للاسترباح وجهل البائع بمقدار نصيبه ربما يفوت مقصوده من البيع كجهل المشترى وفي ظاهر الرواية قال الم . ترى يتملك بالشراء فلابد من أن يملم عقدار ما يتملكه لانه يحتاج الى القبض فاذا لم يكن معلوما له لا يمكن من القبض وأما البائم اعاتملك النمن ويقبض بحكم العقد الثمن ومقداره معلوم له فلا يضر جهله عقدار نصيبه ألا ترى ان عدم الرؤية من المشترى ينبت الخيار له ومن البائع لايثبت الخيارله وان لم بعلم المشترى كم نصيب البائع وعلم البائع ذلك أولم يعلم فالبيع فاحد فى قول أبى حنيفة جائز فى قول أبى يوسف والمشترى بالخيار اذاً علم وقول محمد مضطرب فيه ذكره في بعض النسخ مع أبي يوسف وفي البعض مع أب حنيفة هوجه قوله قول أبى يوسف ان انعقاد البيع يكون المبيع مالا متقوما وهما بعلمان أن نصيب البائع. ن الدار مال متقوم قل ذلك أو كثر فيجرز البيع يوضحه أن قلة نصيبه وكثرته يؤثر في الشفعة من حيث الشفعة والجهـل باوصاف المبيع لا يمنع صحة البيع وا-كمن يثبت الخيار للمشترى اذا علم به ويجب للشفيع فيه الشفعة وجه قول أبى حنيفة أن هذه جهالة تفضى الى تمكن المنازعة بينهما أما في الحال ان احتاج المشترى الى قبض المبيع أو في ثاني الحال ان تقايلا البيع أورده بالعيب أو أحده الشفيع والجهالة في المعقود عليه اذا كانت نفضي الى المنازعة تمنع صحة العقد كبيع شاة من القطيع واذا أخــذالشفيع الدار بالشفعة فله أن يردها بخيار الرؤية وبخيار العيب على من أخــذها منه وانكان المشترى قد رآها ويبرأ من عيوبها عند الشراء لان الاخــذ بالشفعة عنزلة الشراء والمشترى لم يكن نائبا عن الشفيام فرؤيته ورضاه بالميب لا تمتبر في حق الشفيع واذا بني الشفيع في الدار ثم استحقت من مدة رجع الشفيع بالثمن على من كانت عهدته عليــه ولم يرجع بقيمة البناء بخــلاف المشــترى اذا بنى ثم استحقت الدار ونقض بناؤه فانه يرجع بقيمة البناء على البائع لان المشـــترى مغرور فالبائع أوجب له العقد باختياره وضمن له السلامة من عيب الاستحقاق فاذا ظهر الاستحقاق كان 

المأخوذ منه على تسليم الدار اليه فلا يصيرمغرورا يوضح الفرق أن البائع بايجاب البيع مسلط للمشترى على البناء والمأخوذ منه بالشفعة غير مسلط للشفيع على شيٌّ بل هو مجبر على تسليمها اليه فلا يرجع بقيمة البناء عليه ولكنه يهدم بناءه وينقله الى حيث أحب ونظير هذا الفرق من اشترى جارية واستولدها ثم استحقت فالمشترى يرجع بالثمن وبقيمة الولد على البائع للغرور وبمثله الجاربة المأسورة اذا وقعت فيسهم رجل فاخلذها مولاها بالقيمة واستولدها ثم أقام رجل البينة أنها جاريته دبرها قبل أن تؤسر ردت عليه لان المدبرة لاتملك بالاحراز فيضمن الواطئ عقرها وقيمة الولد لانه وطئها بشبهة ثم يرجع على الذي وقع في سهمـــه بالقيمة التي أعطاها إياها ولا يرجع بالمقر ولا بقيمة الولد لانه لم يصر مغرورا من جهته فقــد كان من وقعت في سهمه مجبرا على تسليمها اليه بالقيمة والغرور يندهم بهـذا ويعوض الذي كانت وقعت في سهمه قيمتها من بيت الماللان نصيبه من القسمة استحق فيثتت له حق الرجوع على شركائه ويتعذر ذلك عليها لتصرفهم فيعوض له من بيت المال لانه لو تعــ نمر قسمة شيء بين الغانمين كالدرة النفيسة يجعل ذلك في بيت المال فكدلك اذا لحقه غرم بجعل ذلك على بيت المال لان الغنم بمقابلة الغرم وان لم يشهد شهود المدعى بالتـدبير لم يكن له على الجارية سبيل لان المشركين ملكوها بالاحراز وقدملكها منوقعت في سهمه ثم تسليمها بالقيمة الى المدعى بمنزلة البيع المبتدإ فكأنه اشتراها واستولدها ثمحضر المأسور منه وفي هذا لاسبيلله عليها بخلاف المدبرة فأنها لاتملك بالاحراز لثبوت حق العتق لها بالتدبير والله أعكم بالصوابواليه المرجع والمآ ب

 <sup>◄</sup> ألجزء الرابع عشر من كتاب المبسوط > ﴿ ويليه الجزء الخامس عشر وأوله كتاب القسمة ﴾

# ◄﴿ فهرست الجزء الرابع عشر من كتاب المبسوط ﴾ ﴿ للامام السرخدى الحنني رحمه الله ﴾

#### صحيفه

- ٧ كتاب الصرف
- ٢٣ باب الخيار في الصرف
  - ٧٤ باب البيع بالفلوس
- ٣٥ باب القرض والصرف فيه
  - ٤٢ باب الرهن في الصرف
- ٤٢ باب الصرف في المادن وتراب الصواغين
  - ٤٦ باب صرف القاضي
  - ٤٧ باب الاجارة في الصياغة
  - ٥٣ باب الصرف في الوديمة
  - ٥٥ باب الصرف في الوزنيات
  - ٥٦ بابالصرف في دار الحرب
  - ٥٩ باب الصرف بين المولى وعبده
    - ٦٠ باب الوكالة في الصرف
    - ٦٦ باب العيب في الصرف
    - ٧٠ باب الصلح في الصرف
    - ٧٣ باب الصرف في المرض
    - ٧٦ باب الاجارة في عمل التمويه
      - ٩٠ كتاب الشفعة
      - ١٢٠ باب الشهادة في الشفعة
      - ١٢٨ باب الشفعة بالعروض
  - ١٣٢ باب الشَّفعة في الأرضين والأنهار

صيفة

١٤٠ باب الشفعة في الهبة

١٤٤ باب الخيار في الشفعة

١٤٧ بابمالاتجب فيه الشفعة من النكاح وغيره

١٥ باب الشفعة في المريض

١٥٤ باب تسليم الشفعة

١٦٠ بابشفية أهل البغي

١٦٠ باب الوكالة في الشفية

١٦٨ باب شفعة أهل الكــفر

١٧٤ باب الشفعة في الصلح

١٧٦ باب شفعة اللقيط

١٧٦ باب الشفعة في البناء وغيره

﴿ عَتْ ﴾